#### http://www.shamela.ws

# تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب : الفقه الميسر في ضوء الكتاب

والسنة

المؤلف : مجموعة من المؤلفين

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة

المصحف الشريف

سنة الطبع: 1424هـ

عدد الأجزاء: 1

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو

مذيل بالحواشي]

ـ[الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة]ـ

المؤلف: مجموعة من المؤلفين

الناشرِ: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

سنة الطبع: 1424هـ

عدد الأجزاء: 1

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل

بالحواشي]

*(/)* 

المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الأمانة العامة الشؤون العلمية

كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

إعداد: نخبة من العلماء

(المقدمة/1)

ح- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1424 هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، /مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1424 هـ.

472 ص؛ 16×23 سم

ردمك: 5 - 53 - 847 - 9960

1 - الفقه الإسلامي ... أ- العنوان

ديوي 250 ... 173/ 1424

رقم الإيداع: 173/ 1424

ردمك: 5 - 53 - 847 - 9960

(المقدمة/2)

#### مقدمات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمّدٍ خاتَمِ المرسلين، وعلى آله وصحبه أحمعين، أما بعد:

فالفقة في الدين، والبصرُ بأحكام الشرع؛ من أجَلِّ المقاصد وأمثل الغايات، وما دعوة الشارع في كثرةٍ كاثرة من نصوصه الثابتة إلى تطلَّب الفقه والتَّمهُّر به دراية وتدبراً، إلا خير عنوان على ما لهذا المطلب من شأنٍ في دين الله ،، وكفْيُك من هذا أنه جعل من إرادة الخير بالعبد تفقّهه في دين ربه، فقال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " (1).

إنه ليس يستوي عبدٌ أعشاه الجهل وأضله الهوي عن أن يبلغ غايته، فهو يتخبط في طريقه، لا يكاد يتهدّى؛ مع عبد قد استنارت بصيرته، فهو يعبد ربه على هدى منه ونور، ومن هنا كان قوله -سبحانه-: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (2). لقد حملت دعوةُ الناس إلى عبادة الله على نورٍ منه وبهَدْي من وحيه حكومةَ هذه البلاد المباركة -ولا غرو فهي بلاد الحرمين الشريفين- على أن توافرت على نشر علوم الكتاب والسنة، ما استطاعت وبما وسِعها من قدرة، فرفعت بما قامت به عن الناس جهلا كثيراً، ودفعت به ما الكتاب والسنة منه براء، ومن ذلك جهود استوت على شوقها بتوجيهات كريمة من لدن ولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، وقّقه الله لكل خير؛ كان من أظهَرها مشروع

(1) أخرجه البخاري" برقم (71)، و"مسلم" برقم ( 1037).

(2) الزمر: 9.

(المقدمة/3)

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلةً في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ لنشر الكتب المُيسِّرة لعلوم الشريعة، وبذلها للناس أين وُجِدوا؛ ليتعلموا دينهم بأسلوب سهل ميسَّر في ضوء الكتاب والسنة، وما فقهه منهما السلف الصالح من هذه الأمة، فنشر المجمع من هذه الكتب -على خطة اختطَّها- كتاب: "أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة" وكتاب:

"الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة" وها هو اليوم ينهض بنشر كتاب جديد هو: "الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة" وهو يشتمل على الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونةً بأدلتها الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية وكل ذلك في بيان قريب المأخذ، داني المنال، ينأى عن تعقيد وتطويل، لا طاقة لكثير من المسلمين على حَلِّه والإفادة منه، ووجازة تيسر للناس فهم أحكام الدين، دونما إخلال أو إضرار بالمادة العلمية المنتقاة.

ينشره- وَكَلَ أمر إعداد هذا الكتاب إلى نخبة مباركة من الأساتذة أهلِ الاختصاص في العلم الشرعي، ولا سيما الفقه، ثم عرضه بعد إنجازه على لجنة استشارية متخصصة لمراجعته حتى تستدرك ما عساه قد ندَّ أو غمض .. فجاء -بحمد الله- بمحاسن جمة منها:

1 - التحرّي البالغ في صحة ما تُبنى عليه الأحكام الفقهية من أحاديث وآثار في كل مسألة.

2 - شُموله واستيعابه لجميع أبواب الفقه ومسائله التي ليس للمسلم غني عِنها.

3 - وضوح عبارته، ويسر أسلوبه؛ لينتفع به طلبة
 العلم فمَنْ دونهم من عامة المسلمين.

(المقدمة/4)

4 - دقة تقسيماته، وسهولة الاستفادة من موضوعاته؛ وذلك بجعلها تحت عنوانات تدل عليها، وتعين على فهمها.

5ً - تضمنه التنبيه على جملة من المخالفات الشرعية التي ربما وقع فيها كثيرٌ من المسلمين، إمَّا جهلاً أو تقليداً.

هذا وأسأل الله -سبحانه- أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يبلغ بنفعه، حتى يكون مُعيناً لعباده على التفقُّه في دينهم،

ويطيب لي في خاتمة الكلام أن أشكر للأساتذة الأفاضل جهدهم الذي عانوه في إعداد هذا الكتاب، سائلاً المولى أن يجعل ما تكبَّدوه رِفْدًا لهم يوم بلقونه.

والشَكر مكرورٌ للأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وللإخوة العاملين في الشؤون العلمِية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(المقدمة/5)

مقدمة الأمانة العامة للمجمع الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، وجعل أمة الإسلام خير أمة، وبعث فيها رسولاً أميناً يتلو عليها آيات ربه، ويزكيها، ويعلمها الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فإن معرفة رب العالمين وعبادته على نور وهدى ويصيرة هو أساس الحياة، والمطلب الأعلى للنجاة، ولا يتأتَّى ذلك للعبد إلا بالفقه في الدين؛ لذا حث عليه الشرع المطهر ورغب فيه، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من يبردَ الله به خيراً يفقهه في الدين) (1)، فَقد رُتب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في هذا الحديث- الخير كله على معرفة أحكام الدين، وفهمها الفهم الصحيح الذي يحصل به العِلم النافع، المؤدي إلى العمل الصالح. لذا كان لزاماً على كل مسلم أن يتفقه فِي دينه؛ كي يعبد ربه على علم وبصيرة؛ معتصماً في ذلك بكياب الله الكريم، وبسنة سيد المرسلين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمٍ وَسَلِّمَ - حتى يصِلح عمله، ويستقيم أمره، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ) (2). ومجمع الملك فهد لطباعة المصحِف الشريفِ، الذي يعتني بكتاب الله الكريم، تفسيراً له، وشرحاً، وترجمةً لمعانيه إلى لغات العالمَ المختلَّفةَ، وطباعته بالصورة التي تليق بمكانته؛ -لأنه أساس السعادة الحقيقية في الدنيا والآخِرة، لمن تمسك به، وعمل بما جاء فيه- يسعى أيضاً إلى إيصال سائر علوم الشريعة المطهرة إلى كل مسلم في أنحاء المعمورة، وذلكُ بإعداد الكتب العلمية النافعة التي يستفيد منها المسلم في عقيدته، وعبادته، ومعاملاته، بأسلوب سهل، يكون فيها تبصرة للمتعلم، وهداية للمسلم، ويذكرة للعالم، لاحتوائها -مع اختصارهاء على جُلِّ ما يحتاج إليه المسلِّم منَّ أحكام

الدين واداب الشرع المطهر، مع ذكر

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (71)، ومسلم برقم ( 1037).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري برقم (2697)، ومسلم برقم ( 1718) - 18، واللفظ لمسلم.

الدليل من الكتاب والسنة، لأنها كتب موجهة لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، وجميعهم حريصون على العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وسبق للمجمع إخراج كتاب (أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة)، وفي هذا الإطار نفسه. وضمن هذه السلسلة المباركة يسرُّ أمانة المجمع أن تقدم هذا الكتاب المختصر في الفقه، المشتمل على أنواع العبادات والمعاملات التي يحتاج المسلم إلى معرفة أحكامها؛ والتي لا غني له عنها في سيره إلى الله

والدار الآخرة.

وَّهذا المختصَر في "الفقه الميسر" الذي نقدمه لإخواننا المسلمين في كل مكان، بأسلوبه السهل، اسِتُمدت مسائله من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله الأمين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولما كان القصد منه -في المقام الأول- إفادة عامة الناس من غير المتخصصين في العلوم الشرعية والدارسين لها، حرصنا على أن يكون بعيداً عن التطويل والتفريع وذكر الخلاف؛ إذ إن ذلك محله الدراسات الأكاديمية في الجامعات وكتب الفقه المطولة، ومن هنا خُرِص في إعداده على أن يكون واضح العبارة، سهل التناول، يستفيد منه العامة والخاصة في عباداتهم

ومعاملاتهم.

وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للذين أسهموا في إعداد هذا الكتاب من الأساتذة المتخصصين في الفقه، وهم: الأستاذ الدكتور عبد العزيز مبروك الأحمديَ، والاستاذ الدكتور فيحان بن شالي المطيري، والأستاذ الدكتور عبد الكريم بن صنبتان العمري، والأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف الهجاري، على ما بذلوه من جهد في الإعداد، كما أن للدكتور عبد العزيز مبروك جهدا طيبا في توثيق النصوص، وتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب كله. كما نشكر اللذيْن قاما بمراجعته وصياغته من الشؤون العلمية، وهما: الأستاذ الدكتور على بن محمد ناصر فقیهی، والدکتور جمال بن محمد السید.

(المقدمة/8)

وإنا لنرجو الله سبحانه أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به جميع المسلمين، وأن يجعله في موازين الحسنات، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

> الأمانة العامة لمجمح الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

(المقدمة/9)

#### خطة العمل

وقد جعل هذا الكتاب على تمهيد، وأربعة عشر كتاباً، وفهارس.

أُما التَّمهُيد فيتضمن التعريف بالفقه، وموضوعه، وثمرته، وفضله.

وأما الكتب فهي على النحو التالي:

أولاً: كتابِ الطهارة، ويشتمل على عشرة أبواب:

الباب الأول: في أحكام الطهارة، والمياه.

الباب الثاني: في الآنية.

الباب الثالث: في قضاء الحاجة، وآدابها.

الباب الرابع: في السواك، وسنن الفطرة.

الباب الخامس: في الوضوء.

الباب السادس: في المسح على الخفين، والعمامة، والجبيرة.

الَّبابِ الَّسابِعِ: في أحكام الغسل.

الباب الثامن: في أحكام التيمم.

الباب التاسع: في أحكام النجاسات، وكيفية تطهيرها.

البابِ العاشر: في الحيض والنفاسـ

ثانياً: كتاب الصلاة، ويشتمل على خمسة عشر باباً: الباب الأول: في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس،

الباب الثاني: في أحكام الأذان، والإقامة.

الباب الثالث: في مواقبت الصلاةً.

الباب الرابع: في شروطها، وأركانها، ومبطلاتها، وسننها، ومكروهاتها، وحكم تاركهاـ

# الباب الخامس: في صلاة التطوعـ الباب السادس: في سجود السهو، والتلاوة، والشكرـ

(المقدمة/10)

الباب السابع: في صلاة الجماعة. الباب الثامن: في أحكام الإمامة. الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار، الباب العاشر: في صلاة الجمعة. الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف، الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين، الباب الثالث عشر: في صلاة الاستسقاء. الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف. الباب الخامس عشر: في صلاة الجنازة، وأحكام الحنائز ثالثاً: كُتاب الزكاة. ويشتمل على ستة أبواب: الباب الأول: في مقدمات الزكاة، الباب الثاني: زكاة الذهب، والفضة. الباب الثالثُ: زُكاة الخارج مَن الأرض. الباب الرابع: زكاة بهيمة الأنعام. الباب الخامس: زكاة الفطر، الباب السادس: أَهل الركاة. رابعاً: كتِاب الصيام، ويشتمل على خمسة أبواب: الباب الأول: في مقدمات الصبام. الباب الثاني: في الأعذار المبيحة للفطر والمفطرات. الَّباب الثاَّلث: مستحبات الصيام ومكروهاته. الباب الرابع: في القضاء، والصبام المستحب، وما يكره ويحرم من الصيام. الباب الخامس: في الاعتكاف. خامساً: كتاب الحج. ويشتمل على سبعة أبواب: الباب الأول: في مقدمات الحج.

(المقدمة/11)

الباب الثاني: في الأركان والواجبات. الباب الثالث: في المحظورات، والفدية، والهدي. الباب الرابع: في صفةِ الحج والعمرة.

الباب الخامس: في الأماكن المشروع زيارتها في

المدينة.

الباب السادس: في الأضحية.

الباب السابع: في العقبقة،

سادساً: كتاب الحهاد. ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: حكم الجهاد، وشروطه، ومسقطاته.

الباب الثاني: أحكام الأسرى، والغنائم.

الباب الثالثُ: أحكامُ الهدنةُ، والَّذمة، والأمان، ودفع

الحزية.

سابعاً: كتاب المعاملات. ويشتمل على ثلاثة وعشرين :ևե

الباب الأول: في البيوعـ

الباب الثاني: في الرباء

الباب الثالث: في القرض.

الباب الرابع: الرهن.

الباب الخامس: السلم.

الباب السادس: الحوالةـ

الباب السابع: الوكالة.

الباب الثامن: الكفالة، والضمان،

الباب التاسع: الحجر.

الباب العاشر: الشركة.

الباب الحادي عشر: الإحارة.

الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة.

(المقدمة/12)

الباب الثالث عشر: الشفعة والحوار.

الباب الرابع عشر: الوديعة، والإتلافات.

الباب الخامس عشر: الغصب.

الباب السادس عشر: الصلح.

الباب السابع عشر: المسابقة.

الباب الثامن عشر: العاريةـ

الباب التاسع عشر: إحياء الموات.

الياب العشرون: الجعالة.

الباب الحادي والعشرون: اللقطة، واللقيط.

الباب الثاني والعشرون: الوقف،

الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية.

ثامناً: كتاب المواريث، والوصايا، والعتق. ويشتمل على أربعة أبوابً:

الباب الْأول: في تصرفات المريض.

الباب الثاني: في الوصية.

الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير.

البابِ الرابع: في الفرائض، والمواريث.

تاسِعاً: كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على أحد عشر :ևե

الباب الأول: في النكاحـ

الباب الثاني: في الصداق، والعشرة، ووليمة العرس.

الباب الثالث: في الخلع.

الباب الرابع: في الطلاق.

الباب الخامس: في الإبلاء.

الباب السادس: في الظهارـ

الباب السابع: في اللعان،

#### (المقدمة/13)

الباب الثامن: في العدة، والإحداد،

الباب التاسع: في الرضاعـ

الباب العاشر: في الحضانة، وأحكامها،

الباب الحادي عشر: في النفقات،

عاشراً: كِتاب الجنايات. ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في الجنايات.

الباب الثاني: في الديات.

الباب الثالث: في القسامة.

حادي عشر: كتاب الحدود، ويشتمل على ثمانية

الباَّب الأول: تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها.

الباب الثاني: في حد الزني،

الباب الثالث: في حد القذف،

الباب الرابع: في حد الخمر،

الباب الخامس: في حد السرقة.

الباب السادس: في التعزير،

الباب السابع: في حد الحرابة.

الباب الثامن: في الردة.

ثاني عشر: كتاب الأيمان، والنذور، ويشتمل على

باسن:

الباب الأول: الأيمان.

الباب الثاني: النذور، ثالث عشر: كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيد،

ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في الأطعمة،

الباب الثاني: في الذبائح.

الباب الثالث: في الصيد.

#### (المقدمة/14)

رابع عشر: كتاب القضاء والشهادات، وفيه بابان: الباب الأول: في القضاء. الباب الثاني: في الشهادات، وأما الفهارس فقد اشتملت على فهرسة تفصيلية لأبواب الكتاب، ومسائله،

(المقدمة/15)

منهج العمل في الكتاب

يتلخص منهج العمل في هذا الكتاب فيما يلي: أُولاً: تُقسيم الموضوعات إلى كتب رئيسة، وكل كتاب ينقسم إلى أبواب، وكل باب تحته مسائل؛ وذلك

تقريباً وتسهيلاً على المطالع فيه،

ثانياً: الاقتصار على المسائل المهمة التي تدعو إليها الحاجة في كل باب، وعدم ذكر التفريعات والمسائل التي تقل الحاجة إليها.

ثالثاً: الاختصار واختيار الألفاظ والعبارات السهلة

الواضِحة قدر الإمكان، رابعاً: الاقتصار على الأدلة المعتمدة في كل مسألة.

خًامساً: الاقتصار على القول الراجح الذي يدعمه الدليل في المسائل المختلف فيها، دون اللجوء إلى ذكر الآراء والأقوال والخلاف في المسألة.

سادساً: عزو الآيات القرآنية وتوثيقها، وذلك بذكر اسم السورَةَ، ورقم الآية، بجوار كل آية وردت في الكتاب.

سابعاً: تخريج الأحاديث النبوية، بعزوها إلى مصادر

السنة المعتمدة؛ فإن كان الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما اكتفينا بذلك، وإن لم يكن في واحد منهما خَرَّجناه من دواوين السنة المشهورة، مُقَدِّمين السنن الأربعة على غيرها، مع الحكم على غير أحاديث "الصحيحين" وبيان درجتها، وذلك من كلام أئمة الشأن في ذلك، المتقدمين منهم والمعاصرين ثامناً: شرح الكلمات والمصطلحات الغريبة التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، والتي ترد أثناء التفصيل والشرح وذلك في الحاشية، أما مصطلحات البحث الرئيسة فتشرح في صلب الكتاب في بداية كل باب ومسألة، تاسعاً: الاستفادة من بعض الكتب المعاصرة في الفقه، وأهمها:

(الشرح الممتع) لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، و (الملخص الفقهي) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وذلك بالإضافة إلى المصادر الأمهات في المذاهب الأربعة وغيرها.

(المقدمة/16)

عاشراً: التنبيم على بعض الأمور التي يقع فيها كثير من الناس مما يخالف الكتاب والسنة الصحيحة، وبيان الصواب والحق في ذلك، وذلك في المواطن التي رأينا أن الحاجة تدعو فيها إلى ذلك. حادي عشر: وضعنا فهارس تفصيلية لموضوعات الكتاب ومسائله في نهاية الكتاب؛ وذلك تسهيلا على المراجع والمطالع فيه.

(المقدمة/17)

#### التمهيد

ويشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً. '

مصادره.

موضوعه.

ثمرته،

فضّله.

معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:

الفقه في اللغة: الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ( ... مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ... ) [هود: 91]. وقوله عز وجل ( ... وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ... ) [الإسراء: 44].

والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيليةـ وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها.

مصادر الفقه "الأساسية":

1 - القرآنِ الكريم.

2 - السنة المطهرة.

3 - الإجماع.

4 - القياس.

موضوع الفقه:

موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه، ومع نفسه، ومع محتمعه.

ويتناول الأحكام العملية، وما يصدر عن المكلف من أقوال، وأفعال، وعقود وتصرفات. وهي على نوعين: الأول: أحكام العبادات: من صلاة، وصيام، وحج، ونحوها.

الثاني: أحكام المعاملات: من عقود، وتصرفات، وعقوبات، وجنايات،

(المقدمة/18)

وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.

وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي:

1ً - أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها. وتشمل: أحكام الزواج، والطلاق، والنسب، والنفقة،

والميراث ونحوها.

2 - أحكام المعاملات المالية (المدنية): وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد، ومبادلاتهم من: بيع، وإجارة، وشركة ونحوها.

3 - الأحكام الجنائية؛ وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات، وما يستحقه عليها من عقوبات.

4 - أحكام المرافعات والقضاء: وهي المتعلقة

بالقضاء في الخصومات، والدعوى، وطرق الإثبات ونحوها.

5 - الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة. وتشمل الجهاد والمعاهدات.

ثُمرة علم الفقه:

معرَّفة الْفقه، والعمل به، تثمر صلاح المكلف، وصحة عبادته، واستقامة سلوكه.

وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته.

فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله: إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، والحث عليه، منها: قوله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوية:122].

وَقُولُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (1). فقد رتب النبي

(1) رواه البخاري برقم (71)، ومسلم برقم (1037).

(المقدمة/19)

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الخيرِ كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته، وعظم شأنه وعلوِّ منزلته، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) (1).

فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة؛ لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه، وعرف ما له، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبد ربه على علم وبصيرة، ويُوَفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أولاً: كتاب الطهارة ويشتمل على عشرة أبواب

الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل:

المسألّة الأولى: في التعريف بالطهارة، وبيان أهميتها، وأقسامها:

1 - أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط.

والطهارة على قسمين:

القسم الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن مع طهارة البدن مع طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ) [التوبة: 28].

القسّم الثانّي: الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية.

2 - تُعريفها: وهي في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار.

وفي الاصطلاح: رفع الحَدَث، وزوال الخَبَث (1). والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعاً. وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم.

والمراد بزوال الخَبَث: أي: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.

فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث، وتكون في البدن، والثوب، والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر، وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر، وهو ما يجب به الغسل.

(1) الحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهو نوعان: حدث =

(1/1)

والخَبَثُ على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه.

المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة: النجس الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطّهُور، وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي: على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب الثلوج والبَرَد، أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. لقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِفِ الأَنفال: [11]، ولقوله تعالى: (وَأُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ والنَّذِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاءِ (وَأُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ والقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اللهم

ولقول النبي - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) (1). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ماء البحر: (هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته) (2).

ولا تُحَمَّل الطهارة بماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون، وما شابه

ذلك؛ لقوله تعالى: (فَلُمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: 6] فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه، ولم ينقل إلى التراب.

#### المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة:

الماء إذا خالطتم نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه- فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث -سواء = أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء، وحدث أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله، كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل، وعلى هذا فطهارة الحدث: كبرى؛ وهي الغسل، وصغرى، وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما؛ وهو التيمم، انظر: الشرح الممتع (1/ 19)، الفقه الإسلامي وأدلتم (1/ 238). والخبث: النجاسة، وسيأتي بيانها.

(1) أُخرجه البخاري برقم (744)، ومسلم برقم (

.(598

(2) أخرجه أبو داود برقم (83)، والترمذي برقم ( 69)، والنسائي برقم (59)، وابن ماجه برقم ( 3246)،

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 58).

(1/2)

كان كثيراً أو قليلاً- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به، وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين (1) فأكثر، والقليل ما دون ذلك.

والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) (2)، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم بحمل الخيث) (3)،

المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر:

الماء إذا خالطته مادة طُاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان (4)

أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [النساء: 43].

فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق يبن الماء الخالص والمخلوط. ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور) (5).

(1) القلة هي الجرة، جمعها قُللِ وقلال، وهي تساوي ما يقارب 93،075 صاعاً= 160.5 لترا من الماء، والقلتان خمس قرب تقريباًـ

(2) أخرَجه أحمد في مسنده (3/ 15)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم ( 61)، والنسائي في كتاب المياه برقم (277)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (66) وقال: حديث حسن، وصححه

الألباني في الإرواء (1/ 45).

(3) أخرجه أحمد برقم (2/ 27)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذي في كتاب في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (67)، والنسائي كتاب الطهارة برقم (52)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (517) ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 45).

(4) معرَّب، وهو حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية: الحُرْضُ، ويقال بكسر الألف أيضاً.

(5) مِّتَفَق عَليَّه: أَخَرَجه البخاريِّ برقم (1253، 1258، 1259، وغيرها)، ومسلم برقم (939).

(1/3)

## المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:

الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل- طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودليل طهارته: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه ونساءه ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأثوار (3)، ويغتسلون في الجفان (4)، ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الجفان (4)، ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي هريرة وقد كان جنباً: (إن المؤمن لا ينجس) (5)، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد علي بنجس) (5)، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد علي بنجس محرد مماسته له،

المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام: السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والجائض، وقد ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (المؤمن لا ينجس) (6). وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيضع فاه على موضع فيها (7). وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. أما ما لا يؤكل لحمه أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً.

<sup>(1)</sup> ړواه البخاري برقم (189).

<sup>(2)</sup> أُخَرِجه البخَارِي بَرقُم (5651)، ومسلم برقم ( 1616).

<sup>(3)</sup> جمع تَوْر، وهو: إناء يشرب فيه.

<sup>(4)</sup> واحدتها: جَفنَة، وهي كالقصعة.

<sup>(5)</sup> رُواه مُسلم برقم (371).

<sup>(6)</sup> رُواه مسلم برقم (371).

<sup>(7)</sup> رُواه مسلم برَقم (300).

أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.

ودليل ذلك: الحديث السابق، وفيه: أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الهرة وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) (1)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.

أماً سُؤر الكُلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما الكلب: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ (2) فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب) (3).

وأُمَا الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145].

(1) أخرجه أحمد برقم (5/ 296) وأبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة برقم (75)، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (92) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني (الإرواء رقم 23).

(2) وَلَغَ: شرب منه بلسانه.

(ُ3) رُواْه البخاري (172)، ومسلم برقم (279) - 91، واللفظ لمسلم.

(1/5)

الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل:

الأُنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29].

المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة: يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (1)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه (3) بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة.

المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب (4) بالذهب والفضة:

إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: (انكسر قدح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة) (5).

(1/6)

المسألة الثالثة؛ آنية الكفار:

الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا عُلمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها؛ لحديث أبي

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (5426)، ومسلم برقم ( 2067).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (5634)، ومسلم برقم ( 2065).

<sup>(3)</sup> المُمَوَّه: المطليّ.

<sup>(4)</sup> التضبيب: هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه.

<sup>(َ5)</sup> رُواه البخاري برقم (3109).

ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها) (1). وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مَزَادة امرأة مشركة (2)، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدِّمونه إلينا في أولنيهم، كما دعا غلام يهودي النبي عشري وإهالة عَلَيْه وَسَلَّمَ - على خبز شعير وإهالة سَيْخَة فأكل منها (3)،

## المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من حلود المنتة:

جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما إهاب (4) دبغ فقد طهر) (5)، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِرِّ على شاة ميتة فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هلَّا أخذوا إهابها فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هلَّا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)؟ فقالوا: إنها ميتة، قال: (فإنما حَرُمَ أَكلُهَا) (6)، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا،

أما شعرها فهو طاهر -أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس، ومحرم أكله. لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145].

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (5478)، ومسلم برقم ( 1930).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب رقم (344) ومسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة برقم (682)، والمزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها.

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (3/ 210، 211). وصححه الألباني في الإرواء (1/ 71) والإهالة: الشحم والزيت. والسنخة: المتغيرة الريح.

<sup>(4)</sup> الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ.

<sup>(5)</sup> رواه الترمذي برقم (1650)، ومسلم برقم ( 366) بلفظ: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) من حديث ابن عباس.

ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد، بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقَرَظ أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً.

وجلد ما يحرم أكله ولّو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغـ

والخُلَاصة: أن كل حيوان مات، وهو من مأكول اللحم، فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات، وليس من مأكول اللحم، فإن جلده لا يطهر بالدباغ.

(1/8)

الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل:

المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر:

الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار: مسحه بطاهر مباح مُنْقِ كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي - صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فعن أنس - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء) (1)، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها أخرئ عنه) (2)، والجمع بينهما أفضل،

والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مُنْقِ مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان - رضي الله عنه -: (نهانا -يعني النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم) (3).

#### المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاحة:

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا أو عَرِّبوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله (4).

(1) رواه مسلم برقم (271)، والإداوة: إناء صغير من حلد.

(2) أخرجه أحمد (6/ 108)، والدارقطني برقم (144) وقال: إسناد صحيح.

> (َ3) رُواْه مسلم برقم (262)، والرجيع: العَذرَةُ والروْثُ.

(4) رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم (144)، ومسلم برقم (264).

(1/9)

أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) (1)، ولحديث مروان الأصغر قال: (أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) (2)، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم،

المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء:

يسن لداخل الخلاء قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"، وعند الانتهاء والخروج: "غفرانك"، وتقديم رجله اليسري عند الدخول واليمنى عند الخروج، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض.

وإِذَا كَانَ فَي الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يُرى، وأدلة ذلك كله: حديث جاير - رضي الله عنه - قال: (خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يُرى) (3)، وحديث علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله) (4)، وحديث أنس - رضي الله عنه -: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (5)،

(1) رواه إلبخاري برقم (148)، ومسلم برقم (266).

(2) رواه أبو داود برقم (11)، والدارقطني برقم (

158)، والحاكم (1/ 154). وصححه الدارقطني،

والحاكم ووافقم الذهبي، وحَسنه الحافظ ابن حجر، والحازمي، والألباني (انظر: الإرواء برقم 61).

رواه أبو داود برقم (2)، وأبن ماجه برقم (335)، واللفظ له، وإسناده صحيح. انظر صحيح ابن ماجه ( 1/ 60/

 $.(60/\bar{1})$ 

(4) رواه ابن ماجه برقم (297)، والترمذي برقم ( 606) وحسنه أحمد شاكر في حاشية الترمذي، وصححه الألباني، صحيح الجامع الصغير برقم ( 3611).

(5) رواه البخاري برقم (142)، ومسلم برقم (375).

(1/10)

وحديث عاثشة رضي الله عنها: (كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك) (1). وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) (2).

#### المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاحة:

يحرم البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنه نهى عن البول في الماء الراكد) (3).

ولا يمسك ٍذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها. لقِوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا بال أحدكم فلا یأخذن ذکره بیمینه، ولا پستنجی بیمینه) (4). ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اتقوا الملاعن الثلاث: البرازِ فِي الموارد، وقارعة الطريق، والظل) (5)، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (اتقوا اللاعنين)، قالوا: وما اللاعنانِ يا رسول الله؟ قال: (الذي يَتَخَلَى في طريق الناس أو في ظلهم) (6). كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترمٍ؛ لحدِّيث ِجابر - رِضَيَ اللَّه عنه -:ْ (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن يتمسح بعظم أو ببعر) (7). ويحرم ٍقضاءٍ الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟) (8).

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (17)، والترمذي برقم (7)، وقال: حسن غريب. وحسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير 4707).

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود برقم (14)، والترمذي برقم (14) وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير برقم ( 4652).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (281)، ونحوه عند البخاري برقم (239). والراكد: هو الساكن الذي لا يجري.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري برقم (154) واللفظ له، ومسلم برقم (267).

<sup>ُ(5ً)</sup> رُواه أبو داود برقم (26)، وابن ماجه برقم ( 328). وإسناده حسن انظر إرواء الغليل (1/ 100).

(6) رواه مسلم برقم (269).

(7) رُواَه مسلمُ برُقمُ (263).

(8) رُوَّاه ابن ماجه برقم (1567) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 102).

(1/11)

المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمُتَخَلِّي: يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام؛ فقد مرّ رجل والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبول، فسلَّم عليه، فلم يردّ عليه (1).

ويكره أن يبول في شَق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبال في الجُحْر، قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن) (2)، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم.

ويكُره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكْرُ الله إلا لحاجة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) (3).

أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله؛ فإنه إن تركها خارجاً كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهراً أو خفياً؛ لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة.

(1) رواه مِسلم برقم (370).

<sup>(2)</sup> رُواه أبو داود برقم (29)، والنسائي برقم (34)، ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 106) تصحيحه عن ابن خزيمة وابن السكن، وقال الشيخ ابن عثيمين: أقل أحواله أن يكون حسناً (الشرح الممتع 1/ 95 - 96).

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود برقم (19)، والترمذي برقم ( 1746)، والنسائي برقم (5228)، وابن ماجه برقم ( 303)، وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وضعفه الألباني؛ وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة؛ إكراماً لاسمه تعالى وإجلالاً.

(1/12)

#### الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل:

السواك: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

# المسألة الأولى: حكمه:

السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تَسَوَّكُ في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رغَّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (السواك مطهرة للفي مرضاة للرب) (1). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (2).

## المسألة الثانية: متى يتأكد؟

ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة. وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ لحديث القدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (3). ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان، للأحاديث السابقة. وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام من الليل يَشُوصُ (4) فاه بالسواك (5)، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله، أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصوم 2/ 40 معلقاً بصيغة الجزم، ورواه أحمد (6/ 47)، والنسائي (1/ 10).

وصححه الألباني في الإرواء (1/ 105).

(2) متفق عليه: البخاري برقم (887)، ومسلم في كتاب الطهارة برقم (252).

(3) أخرجه مسلم برقم (253).

(4) الشوص: الدلك.

(5) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب السواك برقم (245)، ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك برقم (255).

(1/13)

# المسألة الثالثة: بم يكون؟

يسن أن يكون التسوك بعودٍ رطبٍ لا ِيتفتت ٍ ولا يجرح الفم؛ فِإن النبي - صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانِ يستاك بعود أراك (1). وله أن يتسوك بيده اليمني أو اليسري، فالأمر في هذا واسع.

فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء، أجزأه النَّسوكُ بأصبعه، كما روى ذلك عليُّ بن أبي طالي -رضي الله عنه - في صفة وضوء النبي - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (2)

## المسألة الرابعة: فوائد السواك:

ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق: أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة، ولا يتركها؛ لما فيها من فوائد عظيمة، وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلاً وإما جهلاً، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة؛ بسبب تركهم هذه السَّيٰةَ التي كان يحافظ عليها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكاد يأمر بها أمته أمْرَ إيجاب، لولا خوف المَشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها: أنه يقوي

الأسنان، ويشد اللثة، وينقى الصوت، وينشط العبد.

#### المسألة الخامسة: سنن الفطرة:

وتسمى أيضاً: خصال الفطرة؛ وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم؛ ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل

صورة.

عنَ أَبِي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر) (3).

1 - الاستحداد: وهو حَلْقُ العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمى

(1) الأرَاكَ: شجر من الحمض يستاك بقضبانه، واسمه الكَنَاث.

(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 158)، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 70).

(3) مَتفَق عليهُ: رُواه الْبَخاري برقم (5889)، ومسلم برقم (257).

(1/14)

بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي المُوسَى، وفي إزالتم جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة،

2 - الَّختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الجَشَفَة (

1) حتى تبرز الحَشَّفة، وهذا في حق الذكّر، أما الأنثى: فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل: إنها تشبه عُرف الديك، والصحيح: أنه وأجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

والحكمة في ختان الرجل: تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القُلْفَة (2).

وِفوائدہ ٖکثیرۃ.

أما المرأة: فإنه يُقَلِّل من غُلْمَتِها أي: شدة شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود؛ لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال، 3 - قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قَضِّه؛ لما في ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار، وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قَضِّه، وإعفاء اللحية، وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عَكَسَ كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم، ويحلقون لحاهم، أو يقصرونها،

وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها؛ منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنهٍ - قال: قال رسِول الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (جزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، وخالفوا المجوس) ( 3)ٍ. وحديث إبن عمرٍ رضي الله عنهما عن النبي -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (خالفوا المشركين، وفِّروا اللحي، وأحفوا الشوارب) (4). فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدى النبوي، ويخالف

الأعداء، ويتميز عن التَشْبِهُ بالنساءُ.

(1) الحشفة: هي رأس الذكر.

(2) وهي الجلدة التي تغطى الحشفة، والتي تقطع في الختان.

(3) أخرجه مسلم برقم (260)، والجز: القص. وإرخاء اللحية: تركها وعدم التعرض لها.

(4) رواه البخاري برقم (5892)، ومسلم برقم ( 258). واللفظ للنخاري.

(1/15)

4 - تقليم الأظافر: وهو قَصُّها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم، أو أطافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.

5 - نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما؛ لما في إزالتم من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال؛ لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحِسن حال، مبتِعداً عن تِقليد الكفارِ والجِهالِ، مفتخراً بدينه، مطيعاً لربه، متبعاً لسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك، واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم -وهي العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ-، والاستنحاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء) يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة". (1)

(1) رواه مسلم برقم (261).

(1/16)

الباب الخامس: في الوضوء، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريفه، وحكمه:

الوُضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة.

وشرعاً: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه: أنه واجب على المُحْدِث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسِّ المصحف.

المسألة الثانية: الدليل على وجوبه، وعلى من يجب، ومتى بحب؟

وَمُنِي بِهِ بِهِ اللّٰهِ عَلَى وَجُوبِهِ: فقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطُّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مِنْ تَجِدُوا كَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَنْ مَنْ فَلَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ فَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَوْلُ كَنْتُمُ مَنْ مَنْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَوْلَا لَمْنَاهُ وَلَى الْمَائِيةَ وَ فَلَا لَا لَقَاتُهُ عَلَيْكُمْ لَا لَيْلًا لَا لَيْكُولُونَ إِلَا اللّٰهُ لِيَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّاكُمْ وَلِيُونَ الْكُومُ وَلَا لَيْكُمْ لَعْلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَلْهُ لِيَعْمَلَ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَى الْعَلَيْكُمْ لَعْلَمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ فَالْمَلْكُولُوا لَهُ لَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لِعَلَيْ

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقة من غُلُول) (1). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى بتوضأ) (2).

ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف،

فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإحماع.

وأما على مَنْ يجب: فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.

وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقّت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت، كالطواف ومس المصحف.

(1) رواه مسلم برقم (224). والغلول: السرقة من أموال الغنيمة وغيرها.

(2) رواه مسلم برقم (223).

(1/17)

# المسألة الثالثة: في شروطه:

ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي:

أُ) الإسلام، والعقلّ، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز،

ب) النية: لَحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (1). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ج) الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.

د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.

هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.

و) الموالاة.

زً) الترتّيبـ وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.

ح) غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.

# المسألة الرابعة: فروضه -أي أعضاؤه-:

وهي ستة:

أ - عسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.

2 - غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6]. 3 - مسح الرأس كِلِه مِع الأذنين؛ لِقوله تعالى:

(وَامْسَخُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الأذنان من الرأس) (2) : الأُ

وقوله - طباق الله خليةٍ وسلم -، (الأدانان من ال (2). فلا يُجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه.

(1) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907). (2) رواه الترمذي برقم (37) وابن ماجه برقم (443) وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 357، والسلسلة الصحيحة برقم 36) وأفاض الشيخ -رحمه الله- في جمع طرقه والكلام عليه.

(1/18)

4 - غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6]. 5 - الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتباً؛ وتوضأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتباً على إ

رسول الله - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه؛ الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عبد الله بن زيد (1) وغيره، كانون عسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً يصلي وفي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعَةُ قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء) (2)، فلو لم تكن الموالاة شرطاً لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللَّمْعَة؛ الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.

#### المسألة الخامسة: سننه:

هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:

1 - التسمية في أُولهُ: لقُولهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (3). 2 - السواك: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) (4).

3ُ - غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه.

(1) أُخرجه مسلم برقم (235).

(2) رواّه أحمد (3/ 424)، وأبو داود برقم (175)، وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل (1/ 127).

(3) أخرجه أحمد (2/ 418)، وأبو داود برقم (101)، والحاكم (1/ 147) وغيرهم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -، وحسنه: ابن الصلاح، وابن كثير، والعراقي، وقواه المنذري وابن حجر، وقال الألباني: حسد..

(إرواء الغليل 1/ 122).

(4ُ) أُخرجه البخاري معلقاً بصيغة جزم: ك الصيام، ب سواك الرطب واليابس للصائم، ووصله النسائي (انظر: فتح الباري 4/ 159).

(1/19)

لمبالغة في المضمضة والإستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فمضمضَ واستنثَر)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (1).
 الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه) (2)، وكذلك (كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته) (3).
 تقديم اليمني على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان بحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (4).

7 - تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً، لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد ثبت عنه: (أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً) (5). 8 - الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) (6).

- (1) أخرجه أبو داود برقم (142)، والنسائي (1/ 66 رقم 87)، وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 85).
- (2) رواه ابن حبان في صحيحه (3/ 363) برقم ( 1082)، والبيهقي في السنن الكبرۍ (1/ 196)، والحاكم في المستدرك (1/ 243) وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 62)، والإمام أحمد في مسنده (4/ 39).
  - (3) رواه أبو داود برقم (145)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 92).
  - (4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (168)، ومسلم برقم (226).
  - (5) مُتَفق عُليه: رواه البخاري برقم (157، 158، 159) ومسلم برقم (226) وعنده ذكر الثلاث فقط. (6) أخرجه مسلم برقم (234) وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم (55)، وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم 96)،

(1/20)

#### المسألة السادسة: في نواقضه:

والنواقض: هي الأشياّء الّتي تبطل الوضوء وتفسده. وهي ستة:

أ - الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول.
 والغائط، والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً؛
 لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) [النساء: 43]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) وقد تقدَّم، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بول
 ونوم) (1)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيمن

شك هل خرج منه ريح أو لا: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (2).

2 - خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وكَثُرَ فالأولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق.

3 - رَوال الْعَقَل أو تغطيته بإَغماء أو نوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولكن من غائط وبول ونوم). وقوله: (العين وِكَاءُ (3) السَّه (4)، فمن نام فليتوضأ) (5)، وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون (6).

(1) رواه أحمد (4/ 239)، والنسائي برقم (1/ 83)، والترمذي برقم (96) وصححه، وحسنه الألباني في الإرواء (1/ 141).

(2) متفق عليه: البخاري برقم (137)، ومسلم برقم (361).

(3) الخبط الذي يربط به الخربطة والقربة.

(4) الدبر، والمعنى: أن العينين في يقطّنهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط،

رواه أبو داود برقم (203)، وابن ماجه برقم ( 477)، وحسنه الألباني في الإرواء (1/ 148).

(6) صحيح مسلم برقم (376).

(1/21)

4 - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ) (1). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: (من مسّ فرجه فليتوضأ) (2).

5 - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً

سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضاً وإن شئت لا تتوضاً)، قال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). (3)

6ً - الردة عنَّ الْإِسَلاَم: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: 5]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

### المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء:

ويجب على المكلف فعل الوضوّء للأمور الآتية: 1 - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (4). 2 - الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه<sub>ِ وَ</sub>سَلَّمَ - (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (5)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (6)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (7).

(1) أخرجه أبو داود برقم (181) واللفظ له، والنسائي برقم (163)، والترمذي برقم (82) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (4479)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 150).

(2) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (481)، وصححها الألباني في الإرواء (1/ 151)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" الإرواء (1/ 151).

(3ُ) رُواه مسلم برقم (360).

(4) رُواه مسلمُ برُقمُ (224)، والترمذي برقم (1).

(5) رُوَّاه البخارِٰي بَرقُم (1614)ً، ومَسلَّم بَرقُم ( 1235).

(6) رواه ابن حبان برقم (3836)، والحاكم (1/ 459) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي (5/ 87) وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم 121). (7) رواه البخاري برقم (305)، ومسلم برقم ( 1211). 3 - مس المصحف ببشرته بلا حائل: لقوله تعالى: (لَا يَمَشُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79]. ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس القرآنِ إلا طاهر) (1).

### المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء:

يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية:

1 - عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآنيـ

- حدد كل صلاة: لمواظبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -على ذلك، كما في حديث أنس - رضي الله عنه -قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضأعند كل صلاة) (2).

3 - يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب: لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) (3)، ولحديث عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام) (4)، وفي رواية لها: (فأراد أن يأكل أو ينام) (5)،

4 - الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ... ) الحديث (6).

5 - عند النوم: لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيت مضجعك فتوضًا وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ... ) الحديث (7).

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك (1/ 199)، والدارقطني (1/ 121)، والبيهقي (1/ 87)، والحاكم (1/ 395) وصححه، وصححه الألباني (الإرواء برقم 122).

<sup>(2)</sup> أحرجه البخاري برقم (214).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم برقم (308).

<sup>(4)</sup> أُخرَجه مسلم برُقم (305).

<sup>(5)</sup> إنظر المصدر السابق٬ الحديث الذي يليه.

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم برقم (316).

<sup>(7)</sup> أخرَجه البخاري برقم (247).

الباب السادس: في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل:

الخُفَّ: هو ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه، وجمعه: خِفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه،

المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليله: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله -عز وجل- تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع،

أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه.

وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه مسح على الخفين، ومن هذه الأحاديث؛ حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال ثم توضأ ومسح على خفيه) (1)، قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة -يعني آية الوضوء-.

وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم برقم (272)، وروى نحوه البخاري عن المغيرة في باب المسح على الخفين برقم ( 203).

### المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين، وما يقوم مقامهما:

وهذه الشروط هي:

1 - لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما) (1).

2 - سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح ''

المسح.

3 - إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا الحرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.

4 - طهارة عينهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار،

5 - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.

# المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته:

المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح، وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف؛ لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيَّن فيه وصف مسح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خفه في الوضوء، فقال: (رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على الخفين: على ظاهرهما) (2).

ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول عليٍّ -رضي الله عنه -: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خفه) (3)، ولو جمع بين الأعلى والأسفل صَحَّ مع الكراهة.

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (206)، ومسلم

برقم (274).

(2ً) أُخرجه الترمذي برقم (98)، وقال: حسن، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الترمذي برقم 85). (3) رواه أبو داود برقم (162)، والبيهقي (1/ 292)، وصححه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 1/ 160).

(1/25)

## المسألة الرابعة: مدته:

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر: ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي - رضي الله عنه - قال: (جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم) (1).

### المسألة الخامسة: منطلاته:

ويبطل المسح بما يأتي:

1ً - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) (2).

2ً - إذاً ظَهْر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.

3 - نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفينكنزعهما في قول أكثر أهل العلم.

4 - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.

### المسألة السادسة: ابتداء مدة المسح:

وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر، ولبس الخفين، وبعد طلوع الشمس أحدث، ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث، وقال بعض العلماء: ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي: من المسح بعد الحدث، (1) رواه مسلم برقم (85).

(2) رُوَّاه أحمد (4/ً 239)، والنسائي (1/ 84)، والترمذي برقم (96) وصححه، وحسنه الألباني في (الإرواء برقم 104).

(1/26)

### المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء:

الجبيرة: هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم، ويمسح عليها، وكذلك يمسح عليها وكذلك يمسح على اللموق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نَرْعُ ما زاد على الحاجة،

ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها، والدليل على ذلك: أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين،

وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهي ما يعمم به الرأس، ويكور عليه، والدليل على ذلك: حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين) (1)، ي

و حديث: (أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفين والخمار) (2). يعني العمامة.

والمسّح عليها ليّس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين، لكان حسناً.

أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبداً بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه؛ لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعموماً طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسيد على هذه الأمة.

الباب السابع: في الغسل، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله:

1 - معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء، أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعيد لله سيجانه،

2 - حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دالة على وجوبه.

وسيأتي طرفَ مَنها قريبلًاإن شاء الله.

3 - موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:

1 - خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا) [المائدة: 6]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي: (إذا فَضَخْتَ (1) الماء فاغتسل) (2). ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) (3)، وهذا كله مجمع عليه،

2ٌ - تُغييب حشْفُة الذّكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) (4)، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.

<sup>(1)</sup> فَضْخُ الماء: أي دَفْقُهُ، والمراد المَنِيّ.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود برقم (206)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 125).

<sup>(3)</sup> رُواه مُسلّم برقم (313).

<sup>(4)</sup> رواه مسلم برقم (349).

3 - إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) (1).

4 - انقطاع دم الحيض والنفاس؛ لحديث عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي) (2)، والنفاس كالحيض بالإجماع.
 5 - الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها) (3)، وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) (4)، وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.

### المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته:

للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء (5).

أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه.

وأما كيفية الإجزاء: أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النية لحديث ميمونة: (وضع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضُوءَ الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يُرِدُها، وجعل ينفض الماء بيديه) (6). ومثله حديث عائشة

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (355)، والنسائي (1/ 109)، والترمذي برقم (605) وحسنه، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 163 - 164).

<sup>(2)</sup> رُواه البخاري برقم (320)، ومسلم برقم (333).

<sup>(3)</sup> متفق عليه، رواه البخاري برقم (1253)، ومسلم برقم (939).

<sup>(4ً)</sup> مُتفق عليه: رواه البخاري برقم (1266) كتاب

الجنائز₄ ومسلم برقم (1206).

(5) وكيفية الإجزاء: هي التي تشتمل على ما يجب فقط، وكيفية الاستحباب والكمال: هي التي تشتمل على الواجب والمسنون.

(6) متفَّق عليهُ: رواه البخاري برقم (249)، ومسلم برقم (317).

(1/29)

وفيه: (ثم يخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده) (1)، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين) (2).

### المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة:

تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، فهي:

1 - الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ذات ليلة بغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) (3). 2 - الغسل للجمعة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

(إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) (4).

وُهو آكد الأغسال المستحبة.

3ً - الاغتسال للعيدين،

4 - الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل لإحرامه. 5 - الغسل من غسل الميت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من غَسَّلَ ميتاً فليغتسل) (5).

### المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:

الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي: 1 - لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسحد،

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (248)، ومسلم برقم (316) ..

(2) رواه مسلم برقم (330)،

(3) رواه أبو داود برقم (216)، وابن ماجه برقم ( 590<u>)</u>، وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 486).

(4) أخرجه البخاري برقم (877).

(5) رواه ابن ماجه برقم (1463)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 144).

(1/30)

لثيوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.

2ً - لَا يَجُورَ لَهُ مِسْ الْمُصْحَفَ، لقولَهُ تَعَالَى: (لَا يَمَشُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ) [الواقعة: 79]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس المِصحف إلا طِاهِر) (1).

3 - لا يجوز له قراءة القرآنـ فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى بغتسل.

لحديث علي قال: (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) (2)، ولأن في منعه من القراءة حثاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.

ويحرم عليه أيضا:

4 - الصلاة.

5 - والطواف بالبيت.

كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب له الوضوء). من الباب الخامس.

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (468)، والحاكم في المستدرك (3/ 485)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 122).

<sup>(2)</sup> رواه الإمام أحمد برقم (1014)، وابن ماجه برقم (594)، والترمذي برقم (146)، قال الترمذي: حسن

صحيح، وصححه الحاكم (المستدرك 4/ 107). ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي، وأن شعبة حسَّنه، (التلخيص الحبير 139).

(1/31)

الباب الثامن: في التيميم، وفيه مسائل:

التيمم لغة: القصد. وشرعاً: هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب، على وجه مخصوص؛ تعبداً لله تعالى.

المسألة الأولى: حكم التيمم ودليل مشروعيته:

التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة، ومن خصائص هذه

الأمة.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ السَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ خُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ أَدْ مَنْكُمْ مِنْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ إِلَيْطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ إِلَيْطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ إِلَيْطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ إِلَيْطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حِجِج، فإذا وجدت الماء فَأمِسَّه بَشَرَتَك) (1). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً) (2).

وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك.

وَبذلَّك تثبت مشرّوعيّة التيمم بالكتاب والسنة والإحماع.

المسألة الثانية: شروط التيمم، والأسباب المبيحة له: بباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء: إما لفقده، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو

### شدة برد؛ لحديث عمران بن حصين: (عليك

(1) رواه أبو داود برقم (329)، والترمذي برقم ( 124)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 153). (2) رواه البخاري برقم (335).

(1/32)

بالصعيد الطيب فإنه يكفيك) (1) وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل، ويصح التيمم بالشروط الآتية:

1 - النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.

2 - الإسلام: فلا يُصح من الكافر، لأنه عبادة.

3 - العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.

4 - التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.

5 - تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: 6]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الصعيد الطيب طَهُورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمِسَّهُ بشرته، فإن ذلك خير) (2). أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى)، ولحديث صاحب الشَّجَّة، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (قتلوه قتلهم الله، هلاَّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العِيِّ السؤال) (3). أو لشدة برد يُخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلّيت فأصحابى صلاة الصبح) (4).

أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: 6]، قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر)، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو

- (1) رواه البخاري برقم (344)، ومسلم برقم (682).
  - (2) رُوَّاه الترمذَّي وَصححه برقم (124)، وَتقدم في الصفحة السابقة،
  - (3) أخرجه أبو داود برقم (337)، وابن ماجه برقم ( 572)، وصححه الشيخ أحمد شاكر (حواشي المسند 5/ 22 - 23)، وحسّنه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم 464).
  - (4) رواه أحمد (4/ 203)، وأبو داود برقم (334)، والدارقطني، وصححه الألباني (الإرواء برقم 154).

(1/33)

حجر، لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد.

### المسألة الثالثة: مبطلات التيمم:

وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة: 1 - يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوَّط، بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر، 2 - وجود الماء، إن كان التيمم لعدمه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)

3ً - زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه،

### المسألة الرابعة: صفة التيمم:

وكيفيته: أن ينوي، ثم يُسَمِّي، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما -أو ينفضهما- ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار وفيه: (التيمم ضربة للوجه والكفين) (1)، وحديث عمار أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: (إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا) فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه (2).

(1) رواه أحمد (4/ 263)، وأبو داود برقم (327)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 161). (2) رواه البخاري برقم (347)، ومسلم برقم (368) واللفظ للبخاري.

(1/34)

الباب التاسع: في النجاسات وكيفية تطهيرهاـ وفيه مسائل:

> المسألة الأولى: تعريف النجاسة، ونوعاها: النجاسة: هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها.

> > وهي نوعان:

1 - نجاسة عينية أو حقيقية: وهي التي لا تطهر بحال؛ لأن عينها نجسة، كروث الحمار، والدم، والبول.

2 - نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء،
 ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي
 يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول
 بالغسل كالجنابة.

والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: 11].

وهي على ثلاثة أقسام:

نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولّد منه. نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.

> نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.

### المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها:

1 - بول الآدمي وعذرته وقيئه: إلا بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى برشه؛ لحديث أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم

يغسله) (1). أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل كبول الكبيرـ

(1) أُخرجه البخاري برقم (223). وَنَضَحَهُ: رشَّه بالماء وصَبَّه عليه.

(1/35)

2 - الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر، لقوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: 145]، وهو الذي يهراق وينصبُّ.

3 - بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر

والفار.

4 - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام: 145] .. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.

5ً - المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكّر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وريما لا يحس يخروجه، وهو نجس؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (توضأ، واغسل ذكرك) (1)، يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفاً ورفعاً للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه.

وريات الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.

7 - دم الحيض: كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تَخُتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ ( 2) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (3).

### المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة:

1 - إذا كانت النجاسة في الْأرض والمكان: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛ لأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصب الماء على بول

# الأعرابي الذي بال في المسجد (4).

(<del>1</del>) أخرجه البخاري برقم (269).

(2) تَحُتُّه: تحكه بطَّرفَ حجر أو عود، وتقرصه: تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً شديداً وتصب عليه الماء حتى يزول عينه وأثره.

(3) رواه البخاري برقم (227)، ومسلم برقم (291)

واللفِظ لمسلم،

(ً4) أخرجه البخاري برقم (220)، ومسلم برقم ( 284).

(1/36)

2 - إذا كانت النجاسة على غير الأرض: كأن تكون في الثوب أو في الإناء.

فإنَ كانتَ من كلب ولغ في الإناء، فلابد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، أولاهن بالتراب) (1)، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، كالثياب، والفرش۔

أما نجاسة الخنزير: فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة، تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات.

وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة.

وَيكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام) (2)، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (3).

ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه.

فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة

#### الصلاة.

(1) رواه مسلم برقم (279) ولفظه: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب"ـ

(2) أُخْرِجَهُ أَبُو داود برقم (376)، والنسائي برقم ( 303)، وابن ماجه برقم (526)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم (293).

(3) روّاه النسائي برقم (4252)، والترمذي برقم ( 1728)، وابن ماجه برقم (3609)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 79)، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (366) بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".

(1/37)

الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل: الحيض لغة: السيلان، وشرعاً: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة،

من غير سبب ولادة. والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.

المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته:

لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (1).

ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) ( 2).

المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها: الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف.

المسألة الثالثة: غالب الحيض: وغالبه ست أو سبع. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لحمنة بنت جحش: (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) (3).

(1) ذكره الترمذي (3/ 418)، والبيهقي في السنن الكبرۍ (1/ 320) بدون إسناد.

(2) المغني 1/ 406.

(3) رواه أبو داود برقم (287)، والترمذي برقم ( 128) وقال: حسن صحيح، وحسَّنه الألباني (صحيح الترمذي برقم 110).

(1/38)

# المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس:

يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور:

1 - الوطء في الْفرَج: لقوله تعالَى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]. فقال النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِين

نزلت: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (1).

ىرىك: (اصلعوا كل سيء إلا النوع: (1). 2 - الطلاق: لقوله تعالى: (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: (مره

فليراجعها) الحديث (2)ٍ. ُ

3 - الصلاة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) (
 3).

4 - الصوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم، ولم تصلِّ؟) قلن: بلى ( 4).

5 - الطواف: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (5).

6 - قراءة القرآن: وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومَنْ بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة -كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا يُنسى، أو تعليم البنات في الدارس، أو قراءة وردها-جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ، كما قال به بعض أهل العلم (6).

- (1) أخرجه مسلم برقم (302).
- (2) رواُه البخاريُ برُقمُ (5251)، ومسلم برقم ( 1471).
- (3) رواه البخاري برقم (320)، ومسلم برقم (333).
  - (4) رُواه البخارِي برُقم (304).
- (5) متفق عليه: البخاري برقم (305)، ومسلم برقم (1211) (119).
  - (6) انظر: الشرح الممتع (1/ 291 292).
- (7) رواه أبو داود برقم (232)، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس، انظر: نيل الأوطار (1/ 288) ح رقم 305

(1/39)

7 - مس المصحف: لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79].

8 - دخول المسجد واللبث فيه: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا أُحِلُّ المسجد لجنب، ولا حائض) ( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - كان يدني رأسه لعائشة، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد (1)، وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم،

### المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض:

1 - يوجب الغسل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) (2). ٍ

- اغتسلي وصلي) (2). و الله عليه وسلّم -: (لا يقبل 2 البلوغ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (3). فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلّ على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
- 3 الاعتداد به: فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى:
   (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228].

يعني: ثلاث جِيَض،

4 - الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد (4).

(1) أخرجه البخاري برقم (296)، قال الحافظ ابن حجر: "في الحديث دلالة على ... أن الحائض لا تدخل المسجد" (فتح الباري 1/ 401).

(2) رواه البخاّري برّقم (306)، ومسلم برقم (334).

(3) رواه أبو داود برقم (641)، والترمذي برقم ( 377) وحسنَّه، وابن ماجه برقم (655)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 215).

(4) انظر: الملخص الفقهي (1/ 59 - 60).

(1/40)

### المسألة السادسة: أقل النفاس وأكثره:

لا حدّ لأقل النفاس؛ لأنه لم يردّ فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً، وأكثره أربعون يوماً، قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، ولحديث أم سلمة: (كانت النفساء على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تحلس أربعين يوماً) (1).

### المسألة السابعة: في دم المستحاضة:

الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، من عرق يسمى العاذل.

ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطء؛ لأنها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش: قالت: يا رسول الله إني أُسْتَحَاضُ، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عِرْق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) (2). فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها، وتجعل في الخرج قطناً ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة،

(1) رواه أبو داود برقم (312)، والترمذي برقم ( 139)، وابن ماجه برقم (648)، وقال الألباني: موقوف ضعيف. (الإرواء 1/ 226).

(2) رُواه البخاري برُقُمَ (306)، ومسلم برقم (334).

(1/41)

والمستحاضة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتُعَدَّ حائضاً، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلَّت وعدَّت الدم الخارج دم استحاضة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأم حبيبة: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي) (1).

الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض: بأن يكون أسود أو ثخيناً أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئى، وصلى فإنما هو عرق) (2).

الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً؛ لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله، ثم تصلي، وتصوم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحمنة بنت جحش: (إنما هي رَكْضَةُ من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استَنْقَأْتِ فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك) (3). ومعنى (ركضة من الشيطان) يعني: دفعة، أي: إن الشيطان هو الذي حرَّك هذا الدم.

(1) رواه مسلم برقم (334) (65).

(2) رُوَاه أبو داود برقم (286) وصححه ابن حبان

(الإحسان 2/ 458)، والحاكم (1/ 174)، وصححه

الألباني (إرواء الغليلَ برقم 204).

(3) رواه أبو داود برقم (28ُ7)، والترمذي برقم ( 128) وقال: حسن صحيح، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم 205).

(1/42)

### ثانياً: كتاب الصلاة ويشتمل على خمسة عشر باباً

### الباب الأول: في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس:

1 - تعرِيفها: الصلاة ٍلغة: الدِعاء.

وشرعاً: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم،

ويأتي تُفصيلها في الأبوِابِ التالية إن شاء الله.

2 - فضلها: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على على نبيه محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة المعراج فوق سبع سموات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا حَزَبَه (1) أمرُ فزع إلى الصلاة، وقد جاء في فضلها والحث

عليها أُحادِيثُ كِثيرةِ منها: ۗ

قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) (2).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٰ-: (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنه شيء؟) قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء، قال: (فذلك مَثَلُ الصلوات الخمَسَ، يمحو الله بهن الخطايا) (3). والدَّرَنُ: الوسخ.

3 - وجوبها: وفرضيتها معلومة بالكتاب، والسنة، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: 43] في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ) [إبراهيم: 31].

(1) أي: أصابه.

(2) رواه مسلم برقم (233) (16).

(3) رُوَاه البخارِي برقم (528)، ومسلم برقم (667).

(1/43)

ومن السنة: حديث المعراج وفيه: (هي خمس وهي خمسون) (1). وفي "الصحيحين" قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمن ساكه عن شراخ الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل عليَّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تَطَّوَّع) (2). وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولا المعير، ولا المجنون، لقوله - صَلَّى على الكافر، ولا المجنون حتى يفيق، وعن الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن السغير حتى يبلغ)، ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع الصغير، ويضربون على تركها لعشر، فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتدَّ عن دين الإسلام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (3).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (349)، والمعنى: هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (46)، ومسلم برقم (11).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (134).

الباب الثاني: الأذان، والإقامة، وفيه مسائل: إلمسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة، وحكمهما:

أ- تعريف الأذان والإقامة:

الأذانُ لَغَة: الْإعلام، قال تعالى: (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: 3]. أي إعلام.

وشُرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، والإقامة لغة هي: مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد.

وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص

ورد به الشارعـ

ب- حكمهما: آلاذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.

### المسألة الثانية: شروط صحتهما:

1 - الإسلام: فلا يصحان من الكافرـ

2 - العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، كسائر العبادات.

3 - الدُّكورية: ُفلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثي لعدم العلم بكونه ذكراً.

4 - أن يكون الأذان في وقت الصلاة: فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة

القيام للصلاة.

5 - أن يكون الأذان مرتباً متوالياً: كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفةِ الأذان والإقامة.

6 - أن يكون الأذان، وكذا الإقامة، باللغة العربية
 وبالألفاظ التي وردت بها السنة.

(1/45)

المسألة الثالثة: في الصفات المستحبة في المؤذن: 1 - أن يكون عدلاً أميناً؛ لأنه مؤتمن يُرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم ىكن كذلك.

- 2 أن يكون بالغاً عاقلا، ويصح أذان الصبيّ المميز.
  - 3 أن يكون عالماً بالأوقاتِ ليتحراها فيؤذن في أُولها، لأنه إن لم يكن عالماً ربما عَلط أو اَخطأ. 4 - إن يكون صَيِّتاً (1ٍ) ليُسْمِعَ الناسِ۔
  - 5 إن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
    - 6 أن يؤذن قائماً مستقبل القبلة.
- 7 أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال: حَيَّ على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حَيَّ على الفلاح.
- 8 أن يتُرسل في الأذان -أي يتمهل- ويحدر الإقامة -أي يسرع فيها-.

### المسألة الرابعة: في صفة الأذان والإقامة:

كيفية الأذان والإقامة: ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنهاٍ ما جاء في حديث أبي محذورة، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علمه الأذان بنفسه، فقال: (تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاِة، حَيَّ على الفلاَح، حَيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله) (2).

وِأما صفة الإقامة فهي: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لا إله إلا الله، أشَهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -

(1) أي: قويَّ الصوت.

(2) أُخْرِجِهُ أَبُو داوِدُ برقم (503)، وابن ماجه برقم ( 708)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم .(581

(1/46)

قال: (أمر بلالٌ أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) (1). فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله: (قد قامت

الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي. فهذه صفة الأِّذان والإِقامة المستحبة؛ لَأن ِ بلالاً ِكان يؤذن به حضراً وسفراً مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ - إلى أن ِمات. وإن رَجع (2) في الأذان، أو ثنَّى الإِقامة، فلا بأسٍ؛ لأنه منَ الاختلافُ المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبّح بعد حَيَّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم (3) مرتين؛ لمل روى أبو محذورة أن رسولِ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم) (4).

# المسألة الخامسة: ما يقوله سامع الأذان، وما يدعو

يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث أبي سعيد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (5). إلا في الحَيْعَلْتَيْنِ، فيشرع لسامع الأذان أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عقب قول المؤذن: حَيَّ على الصلاة، وكذا عقب قوله: حَيَّ على الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -فى ذلك (6).

وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاةِ خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يُسَنُّ ذلك عند

ثمَ يصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم يقول: "اللهم رَبُّ ِهذه الدعوة التامَّةِ والصلاة القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقاماً محموداً الذي وعدته" (7).

(1) أخرجه البخاري برقم (605)، ومسلم برقم ( 378) واللفظ للبخاري.

<sup>(2)</sup> الترجيع: الترديد، بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين، ثم يعيدهما برفع الصوت، كما اخرجه ابو داود برقم (503).

<sup>(3)</sup> وهو التثويب، من ثاب يثوبُ: إذا رجع، فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح، فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة.

<sup>(4)</sup> أخرجه النسائي (2/ 7، 8)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 628).

(5) رواه البخاري برقم (621)، ومسلم برقم ( 1093).

(6) أخرجه مسلم برقم (385).

(7) أُخرَجه البخاري برقم (614)، وفيه: أن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يوم القيامةـ

(1/47)

### الباب الثالث: في مواقبت الصلاة

الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، يعني: مفروضاً في أوقات محددة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها،

وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر [و] رضي الله عنهما: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبِ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) (

فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي: ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد (2)؛ لقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (3).

وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر -أي من صيرورة ظل كل شيء مثله- وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نصَّ الله عليها في قوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢238

وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمحافظة

عليها، فقال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وُترَ أهله وماله) (4). وقال أيضاً: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) (5).

(1) رواه مسلم برقم (612)

(2) يعني: قرب صلاة العصر،

(3) رُواهُ مسلِّم برقم (615)ً، والبخاري برقم (533 -534).

(4) متفق عليه: البخاري برقم (552)، ومسلم برقم (626) (201) واللفظ لمسلم، ومعنى (وتر أهله وماله): انتزع منه أهله وماله، أو: فقد أهله وماله.

(5) رواه البخاري برقم (553).

(1/48)

ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشَّفَقِ (1) الأحمر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق) (2)، ويسن تعجيلها في أول وقتها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تزال أمتي بخير، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) (3)، إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج، فيسنُّ تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير،

أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط) (4). ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها لغير مصلحة؛ لحديث أبي برزة - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها) (5). كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها) (5). الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. الشمس فيستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك، والمحافظة فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك، والمحافظة عليها في وقتها، وترك تأخيرها؛ لأن الله توعد الذين في وقتها وقال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( يؤخرونها عن وقتها فقال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ( .

وقال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) [مريم: 59]. والغيُّ: هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذاً بالله.

وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله، وأفضلها، فقد سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّ العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) (6).

(1) الشفق: الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس.

(2) رُواه مسلم برقم (173) (1/ 427)، وهو جزء من

حديث المواقيت الطويل، (3) علم أحدد (4/ 174).

(3) رواه أحمد (4/ 174)، وأبو داود برقم (418)، والحاكم (1/ 190 - 191) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(4) رواه مسلم برقم (173) وهو جزء من حديث المواقيت الطويل (1/ 427).

(5) أَخرجه البخَاري برقم (568)، ومسلم برقم ( 647).

(6) متفق عليه: رواه البخاري برقم (527)، ومسلم برقم (85) (139).

(1/49)

الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها. وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة: عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث) (

1)، وحديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناـ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صدق) ... الحديث (2).

# المسألة الثانية: على من تجب؟

تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة)، فذكر منها: (وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع) (3).

# المسألة الثالثة: في شروطها (4):

وشروطها تسعة:

- ألإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.
- 2 العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.
  - (1) رواه مسلم برقم (11).
  - (2) رواه مسلم برقم (12).
- (3) رُوَاه أحمد (3/ً 201)، وأبو داود برقم (494)، والترمذي برقم (407) وقال: "حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 201)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 247).
  - (4) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.

(1/50)

3 - البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع ... ) الحديث.

4 - الطهارة من الجَدَثينِ (1) مع القدرة: لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (2).

5 - دخول الوقَت للصَّلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، ولحديث جبريل حين أمّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصلوات الخمس، ثم قال: (ما بين هذين

الوقتين وقت) (3). فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر، 6 - ستر العورة مع القِدرة بشيء لا يصف البيشرة: لقوله تعالى: (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِيْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف: 31]. وقوله - َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا يحمار) (4). وعٍورة الرجلِ البالغِ ما بين السرةَ وَالركبة لَقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لجابر - رضي الله عنه -: (إذا صليت في ثوبِ واحد، فإن كان واسعاً فالتحف بهِ، وإن كان ضيقاً فاتزر بِه) (5). والأولى والأفضل أين يجعل على عاتِقه شيئاً من الثياب؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقم منه شيء. والمرأة كلها عورة الا وجهّها وكفيها، إلا إذا صلّت أمّام الأجانب -أي غيرٍ المحارم- ِ فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ -: (المرأة عورة) (6)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حاًئضَ إلا بخمار). 7 - اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:

(1) الأكبر والأصغر

(2) رواه مسلم برقم (224).

(3) رُوَاه أحمد (3/ 330)، والنسائي (1/ 91)، والترمذي برقم (150) وهو حديث صحيح (إرواء الغليل برقم 250).

(4) رواه أبو داود برقم (627)، والترمذي برقم ( 375)، وابن ماجه برقم (655)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 196)، والمقصود بالحائض: التي بلغت سن التكليف.

(5) أخرجه البخاري برقم (361)، ومسلم برقم ( 3010).

(6) رواه الترمذي برقم (397)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 273).

(1/51)

لَقُولُهُ تَعَالَى: (وَثِيَايَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: 4]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تَنَرُّهُوا عن البول؛ فإن عامة

عذاب القبر منه) (1)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحثُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (2)، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: (أريقوا على بوله سجلاً من ماء) (3). قي المسقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: 144]، ولحديث: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم ولحديث القبلة) (4).

9 - النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات). ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يتلفظ بها، ولم يَرِدْ أن أحداً من أصحابه فعل ذلك.

### المسألة الرابعة: في أركانها:

الأركان: هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط: أن الشرط يتقدم على العبادة، ويستمر معها، وأما الأركان: فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. وأركانها أربعة عشر ركناً، لا تسقط عمداً، ولا سهواً، ولا جهلاً. وبيانها كما يلى:

1 - القيام: في الفرض على القادر منتصباً؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمران بن حصين: (صَلَ قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنب) (5)، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر، كمرض وخوف وغير ذلك، فإنه يُعذر بذلك، ويصلي حسب حاله قاعداً أو على جنب.

<sup>(1)</sup> رواه الدارقطني (1/ 97) برقم (453)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 280).

<sup>(2)</sup> رواه البُحَارِي بَرقم (227)، ومسلم برقم (291).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري برقم (220).

<sup>(4)</sup> رُوَّاه البخارِّي برِّقم (6251)، ومسلم برقم ( 397).

<sup>(5)</sup> رواه البخاري برقم (1117).

أما صلاة النافلة: فإن القيام فيها سنة وليس ركناً، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) (1).

2 - تكبيرة الإحرام في أولها: وهي قول (الله أكبر) لا يُجْزئه غيرها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -للمسيء الصلاة: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) (2)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (3)، فلا تنعقد الصلاة بدون

التكبيرـ

3 - قُرَاءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (4)، ويستثنى من ذلك المسبوق: إذا أدرك الإمام راكعاً، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وكذا المأموم في الجهرية، يُستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى؛ أخذاً بالأحوط،

4 - الرَّكوع في كُل ركَعة: لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَغُوا وَاسْجُدُوا) [الحج: 77]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَِلَّمَ - للمسيء الصلاة: (ثم اركع حتى

تطمئن راكعاً) (5).

أ، 6 - الرفع من الركوع والاعتدال منه قائماً: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث المسيء: (واركع حتى تعتدل قائماً).
 أ السجود: لقوله تعالى: (وَاسْجُدُوا) [الحج: 77]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث المسيء: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)، ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، وأطراف القدمين) (6).

صحیح (صحیح سنن ابن ماجه برقم 224).

(4) رُواه البخاري برقم (756)، ومسلم برقم (394).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم برقم (735).

<sup>(2)</sup> رُوَّاه البخاري برقم (793)، ومسلم برقم (397).

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود برقم (61)، وابن ماجه برقم ( 275)، والترمذي برقم (3)، وقال الألباني: حسن ۱

- (5) رواه البخاري برقم (6251)، ومسلم برقم ( 397).
- (6) رواه البخاري (809)، ومسلم برقم (490) -230. واللفظ لمسلم.

(1/53)

8، 9 - الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمسيء: (ثم ارفع حتى تطمئن جالساً).

10 - الطمأنينة في جميع الأركان: وهي السكون، وتكون يقدر القول الواجب في كل ركن؛ لأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها.

11 - التشهد الأخير: لقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده). فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله) (1). فدل قوله - رضي الله عنه -: "قبل أن يفرض" على أنه فرض.

رَبِيَكُونَ بَكِيْنِ رُكِيْنَ رُكِيْنَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 13 - التسليم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وتحليلها التسليم) (3)، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.

14 - ترتيب الأركان على ما تقدَّم بيانه: لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعلها مرتبة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وعَلَّمَهَا المسيء في صلاته بقوله: (ثم) التي تدل على الترتيب.

### المسألة الخامسة: في واجباتها:

وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمداً، وتسقط سهواً وجهلاً، ويجب للسهو عنها سجود السهو، فالفرق بينها وبين الأركان: أن من نسي ركناً لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أمَّا من نسى واجباً أجزأ

عنه سجود السهو، فالأركان أوكد من الواجبات. وبيانها على النحو الآتي:

1ً - جُميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال.

(1) أخرجه النسائي (2/ 240)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 319).

(2) رواه البخاري برقم (631).

(3) رواه أبو داود برقم (61)، والترمذي برقم (3)، وابن ماجه برقم (275)، وتقدم في الصفحة السابقة.

(1/54)

لقول ابن مسعود: (رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود) (1)، فقد واظب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليه إلى أن مات، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

2 - قُول: "سَمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد: لحديث أبي هريرة: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد) (2). 3 - قول: "ربنا ولك الحمد" للمأموم فقط، أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما؛ لحديث أبي هريرة المتقدم، ولحديث أبي موسى وفيه: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد) ( 5).

6 - قوله: "ربِّ اغفر لِي" بِين السجدتين: لحديث جذيفة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي. رب اغفر لي) (5). 7 - التشهد الأول على غير من قام إمامه سهواً، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما نسي التشهد الأول لم يَعُدُّ إليه، وجبره بسجود

(1) رواه النسائي (2/ 205)، والترمذي برقم (253) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 208).

(2ُ) رواه مسلم (1/ 293) برقم (28).

(3) رواه مسلم برقِم (404)، وأحمد (4/ 399)،.

(4) رُوَاه الخمسَة: أَبُو داود برقَم (874)، والترمذي برقم (262) وقال: حسن صحيح، والنسائي (1/ 172)، وابن ماجه برقم (897)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم (1097).

(5) رُواه النسائي (1/ 172)، وابن ماجه برقم (897)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 335).

(1/55)

السهو (1). والتشهد الأول هو: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

8ً - الجلوس له -أي التشهد الأول- لحديث ابن مسعود مرفوعاً: (إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله) (2). ولحديث رفاعة بن رافع: (فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد) (3).

### المسألة السادسة: في سننها:

وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال: فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك؛ لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلَّى كبَّر، ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه،

وحَدَّثَ أَن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صنع ذلك (4). ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه، ونظرهٍ في موضع سجوده، وتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيم بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل راسه حياله.

وأما سنن الأقوال: فكدعاء الاستفتاح، والبسملة، والتعوذ، وقول: أمين، والزيادة على قراءة الفاتحة، والزيادة على تسبيح الركوع والسجود، والدعاء بعد التشهد قبل السلام.

(1) أخرجه البخاري برقم (1230)، ومسلم برقم ( $\overline{f (1)}$ .(570

(2) رواه أحمد (1/ 437)، والنسائي (1/ 174)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 336).

(3) رواه أبو داود برقم (856)، وحسنه الألباني

(الإرواء برقم 337).

(4) أخرجه مسلم برقم (391).

(1/56)

#### المسألة السابعة: مبطلاتها:

يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي:

1 - يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.

2 - الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع؛ لأنه كالكلامَ، بَل أَشَد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن

المنذر وغيره.

3 - الكلام عمداً لغير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكُلمُ الرجل منا صاحبهٍ، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (1). فإن تكلم جاهلاً أو ناسياً، لا تبطل صلاته.

4 - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسيود بين يدِي َ المصلي دون موضع سجوده: لقوله - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) (2). والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة.

5 - كشف العورة عمداً: لما تقدم في الشروط.

6 - استدبار الُقُبِلة: لأن استقبالها شرط لصّحة الصلاة.

7 - اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال.

8 - ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمداً

بدون عذر.

. 9 - العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمداً.

10 - الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها.

(1) أُخرجه البخاري برقم (1200)، ومسلم برقم ( 539).

(2) رواه مسلم برقم (510).

(1/57)

11 - تعمُّد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود؛ لأنه يخل بهيئتها، فتبطل إجماعاًـ

12 - تعمُّد تقديم بعض الأركان على بعض؛ لأن ترتيبها ركن، كما تقدم.

13 - تُعمُّد آلسلام قبل إتمامها.

14 - تعمُّد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة؛ لأنها ركن.

15 - فسخ الّنيمَ بالتردد بالفسخ، وبالعزم عليه؛ لأن استدامة النية شرط.

# المسألة الثامنة: ما يكره (1) في الصلاة:

يكره في الصلاة الأمور َ التالية:

1 - الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، لمخالفة ذلك لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وهديه في الصلاة.

2ً - تكراد الفاتحة: لمخالفة ذلك -أيضاً- لسنة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لكن إن كررها لحاجة؛ كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها، فأراد تكرارها ليحضر قلبه، فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يَجُرَّهُ ذلك إلى الوسواس.

3 - يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين سئل عن الالتفات في الصلاة: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) (2).

والاختلاس: السرقة والنهب.

أُمَا إذا كانَّ الالتفات لُحاجَة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفُل عن يساره في الصلاة ثلاثاً إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة، أمر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكمن خافت على صبيِّها الضياع، فصارت تلتفت في الصلاة؛ ملاحِظة له.

هذا كُله في الالتفات اليسير، أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة، فإنه تبطل صلاته، إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه.

(2) أخرجه البخاري برقم (751).

(1/58)

4 - تغميض العينين في الصلاة: لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران وقيل: يشبه فعل اليهود أيضاً، وقد نُهينا عن التشبه بالكفار 5 - افتراش الذراعين في السجود: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) (1)، فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه، ويرفعهما عن الأرض، ولا يتشبه بالحيوان ولا يتشبه بالحيوان ولا يتشبه الحيوان والكلب الكلي المحلول الكلي المحلول الأرض، ولا يتشبه الحيوان والا يتشبه الحيوان والا يتشبه الحيوان والا الكلي الديوان والا يتشبه الكيوان واليون وا

6 - كثرة العبث في الصلاة: لما فيه من انشغال
 القلب المنافى للخشوع المطلوب فى الصلاة.

<sup>(1)</sup> الكراهة في اصطلاح الفقهاء: هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، وحكم المكروه: أنه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله، ويجوز فعله عند الحاجة من غير اضطرار،

7 - التَخَصُّرُ: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (نُهي أن يصلي الرجل مختصراً) (2). والتخصُّر والاختصار في الصلاة: وَضْغُ الرجل يده على الخَصْرِ والخاصِرَة، وهي وسط الإنسان المُستَدقّ فوق الوركين، وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة: بأن البهود تفعله (3).

8 - السَّدْلُ وتغطية الفم في الصلاة: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه) (4). والسدل: أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه، ولا يردُّ طرفيه على الكتفين. وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فيكون معنى الإسبال.

9 - مسابقة الإمام: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار) (

.(5

10 - تشبيك الأصابع: لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك (6)، فكراهتم في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين الأصابع: إدخال

(1) أخرجه البخاري برقم (822).

(2) أخرجه البخاري برقم (12ֻ20).

(3) روى ذلك عنها مسروق، أخرجه البخاري في صحيحه برقم (3458).

(4) أخرجه أبو داود برقم (643)، والترمذي برقم ( 379)، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 212)

312إ.

(5) أخرجه البخاري برقم (691)، ومسلم برقم ( 427).

(6) أخرجه الحاكم (1/ 206) وصححه، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني (الإرواء 2/ 102).

(1/59)

بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد، لِفِعْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياه في قصة ذي اليدين، 11 - كُفُّ الشعر والثوب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكفَّ ثوبه ولا شعره) ( 1). والكفّ: قد يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع، أي: لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث

المنافي للُخشوع في الصلاة.

12 - الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) (2). أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام: فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه، مع قدرته على تناوله، وكونه حاضراً بين يديه. فلو كان الطعام حاضراً، لكنه صائم، أو شبعان لا يشتهيه، أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته، ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته، وأما الأخبثان: فهما البول والغائط. وقد نهي عن ذلك كله؛ لما فيه من انشغال قلب المصلي، وتشتت فكره، مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما.

بَعْبِينَ بَجُولَ وَعَالِمُ السَّمَاءَ: لَقُولُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم) (3).

المسألة التاسعة: حكم تارك الصلاة: من ترك الصلاة جاحِداً لوجوبها، فهو كافر مرتد، لأنه مُكذِّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين.

(1/60)

أمَّا من تركها تهاوناً وكسلاً: فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركاً لها دائماً وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين: (فَإِنْ تَابُول وَأَقَامُولا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (815)، ومسلم برقم ( 490).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم برقم (560).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (429).

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [التوبة: 11]، فدلَّ على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين، ولا إخوة لنا في الدين، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (1)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكَ الصلاة) (2). أمَّا من كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً أو يصلي فرضاً أو فرضين، فالظاهر أنه لا يكفر؛ لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث: (ترك الصلاة) يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث: (ترك الصلاة) فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة)، والأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (3)،

(1) أخرجه الترمذي برقم (2126)، والنسائي (1/ 231)، وأحمد (5/ 346)، والحاكم (1/ 6، 7). قال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 2113).

(2ُ) أُخرجه مسلم برقم (82).

(3) انظر: الشرح الممتع. (2/ 24 - 28).

(1/61)

الباب الخامس: في صلاة التطوع₄ وفيه مسائل: والمراد بالتطوع: كل طاعة ليست بواجبة.

المسألة الأولى: فضلها، والحكمة من مشروعيتها: 1 - فضلها: التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم؛ لمداومة النبي - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله تعالى قال: من عادى لي وليلًا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتم عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ... ) (

2 - الحكمة من مشروعيتها: وقد شرع سبحانه
 التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرض تطوعاً من

جنسه؛ ليزداد المؤمن إيماناً ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض، وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع؛ فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن أول ما بحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة منْ تطوَّعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) (2).

### المسألة الثانية: في أقسامها:

صلاة التطوع على نوعين:

النوع الأول: صلوات مؤفّتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض، كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر، والضحى والكسوف.

(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (5/ 21 برقم 1249)، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 1640).

(2) أخرجه أبو داود برقم (684)، والنسائي برقم ( 466، 467)، وابن ماجه برقم (1425) قال البغوي: حديث حسن (شرح السنة 4/ 159)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 451 - 453) واللفظ لابن ماجه.

(1/62)

النوع الثاني: صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بِالنوافِلِ المطلقة.

والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعم الكسوف، ثم الوتر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح، وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله، وفي النهار -ما عدا أوقات النهي- وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.

> المسألة الثالثة: ما تُسَنُّ له الجماعة من صلاة التطوع:

تسن صلاة الجماعة: للتراويح، والاستسقاء، والكسوف.

#### المسألة الرابعة: في عدد الرواتب:

والرواتب: جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض.

وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض، كما مضي بيانه.

وعدد الرواتب عشر ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر: (حفظت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الطهر، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر، وأذَّن المؤذن، صلَّى ركعتين) (

ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة، إلا بنى الله له بيتاً -أو: (لا بُنِيَ له بيت- في الجنة) (2).

وهي العشر المذكورة سابقاً، إلا أنه يكون قبل الظهر أربع ركعات، فقد زاد

(1/63)

الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: (أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) (1)، ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يدع أربعاً قبل الظهر) (2).

وَآكُد هَٰذه الرواتب: ركعتا الفجر -وهما سنة الفجر

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1180) ورقم ( 1181)، ومسلم برقم (729).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (728) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

القبلية: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (3)، ولقول عائشة -رضي الله عنها: عن هاتين الركعتين: (ولم يكن يدعهما أبداً) (4).

المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته: حكمه: سنة مؤكدة، حثَّ عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ - ورغَّب فيه، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله وتر بحب الوتر) (5)، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر بحب الوتر) (6).

ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولقوله: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) (7). فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى) (8). فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.

<sup>(1)</sup> جامع الترمذي برقم (415). وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 833، 839).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري برقم (1182).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم برقم (725).

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري برقم (1159).

<sup>(5)</sup> أُخرَجه البخاري برقم (6410)، ومسلم برقم ( 2677).

<sup>(6)</sup> رواه أبو داود برقم (1416)، وصححه الألباني (التعليق على ابن خزيمة برقم (1067).

<sup>(7)</sup> أخرَجه أبو داُود برَقم (1418)، والترمذي برقم ( 452)، والحاكم (1/ 306) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحيح دون قوله: (هي خير لكم من حمر النعم) (صحيح الترمذي برقم 373).

<sup>(8)</sup> أخرجه البخاري برقم (990).

قال الحافظ ابن حجر: (وأصرح منه -يعني في الدلالة- ما رواه أبو داود والنسائي، وصححه أبو عوانة وغيره ... أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً؛ فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر) (1).

وصلاة الوتر آخر اللّيلَ أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل؛ لما رواه جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل) (2).

### المسألة السادسة: صفة الوتر وعدد ركعاته:

الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث أبن عمر وابن عباس مرفوعاً: (الوتر ركعة من آخر الليل) (3). ولحديث ابن عمر الماضي قريباً: (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى).

ويجوز الوتر بثلاث ركعات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان (يصلُّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلُّي ثلاثاً) (4).

وتجوز هذه الثلاث بسلامين؛ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (كان يُسَلِّم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته) (5). وتجوز سرداً بتشهد واحد وسلام واحد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بثلاث لا

<sup>(1)</sup> فتح الباري (2/ 557).

<sup>(2)</sup> رواّه مسلّم برقم (755).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (753،752).

<sup>(4)</sup> رواه مسلم برقم (738).

<sup>(5)</sup> أُخَرِجه البخاري برقم (991).

يقعد إلا في آخرهن) (1)، ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه صلاة المغرب، وقد نهى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك (2).

ويجوز الوتر بسبع ركّعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شىء إلا في آخرها) (3)، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام) (4).

المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها: هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثنى، وهي أوقات خمسة:

الأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (5).

الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريباً، ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن عبسة: (صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ...) (6)، ولحديث عقبة بن عامر الآتي.

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي برقم (1698) (3/ 234)، والحاكم (1/ 304)، والبيهقي (3/ 28) -واللفظ له-، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال النووي: رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح، (المجموع 4/ 17 - 18). (2) أخرجه الدارقطني (2/ 24 - 25)، والحاكم (1/ 304)، والبيهقي (3/ 31). قال الدارقطني عن رواته: كلهم ثقات، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في الفتح (2/ 558): إسناده على شرط الشيخين،

<sup>(3)</sup> أِخرجه مسلم برقم (737).

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن ماجه برقم (1192)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 980).

(5) أخرجه البخاري برقم (586)، ومسلم برقم ( 827) واللفظ لمسلم. (6) أخرجه مسلم برقم (832).

٥) احرجه مستم برقم (٥٥٤):

(1/66)

والثالث: عند قيام الشمس (1) حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر، لحديث عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تَتَضَيَّف للغروب حتى تغرب) (2). ومعنى تتضيف للغروب: تميل للغروب. والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس (3) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة بعد الفجر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس) (4).

والوقت الخامس: إذا شرعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث؛ فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات وهي: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس،

أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؛ فقد بيَّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم، ففي حديث عمرو بن عبسة: (فإنها -أي الشمس- تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ... فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها وحينئذ يسجد لها الكفار).

هَذا عَن وَقَت طُّلُوع الشَّمسُ ووقت غروبها، وأما عِن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة، فقد بَيَّن - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علة النهي في الحديث السابق نفسه فقال: (فإن حينئذِ تُسْجَرُ جهنم) (6).

<sup>(1)</sup> يعني: منتهى ارتفاعها، لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض.

- (2) رواه مسلم برقم (831).
- (3) يعني: شروعها في الغروب.
- (4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (586)، ومسلم برقم (827).
  - (5) صحيح مسلم برقم (832) وقد تقدم.
    - (6) المصدر السابق.

(1/67)

فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه؛ كركعتي الطواف، لقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى فيه، أية ساعة شاء، من ليل أو نهار) (1)، وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر مع العصر، وكذلك فعل ذوات الأسباب من الطلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وكذلك قضاء الغرائض الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من الأوقات؛ لعموم قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (2)، ولأن الفرائض دَيْنٌ واجب الأداء، فتؤدَّى متى ذكرها الإنسان.

(1) أخرجه أبو داود برقم (1894)، والترمذي برقم ( 868)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (1254)، والحاكم في المستدرك (1/ 448) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1036).

(2) أخرجه مسلم برقم (684).

(1/68)

الباب السادس: في سجود السهو والتلاوة والشكر، وفيه مسائل:

> الَّمسألة الأولى: في مشروعية سجود السهو وأسبابه:

والمراد به: السجود المطلوب في آخر الصلاة جبراً

لنقص فيها أو زيادة أو شك. وسجود السهو مشروع؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) (1)، ولفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما سيأتي بيانه، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.

#### المسألة الثانية: متى يجب؟

يجب سجود السهو لما يأتي:

1 - إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة، كأن يزيد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو قدر جلسة الإستراحة؛ لحديث ابن مسعود: (صلى بنا الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خمساً فلما انفتل من الصلاة تَوَشُوش ( 2) القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك مَلِّيت خمساً، فانْفَتَلَ (3)، فسجد سجدتين، ثم سلَّم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) (4)، فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه، حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئاً عمداً، في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئاً عمداً، وهذا لا يحوز،

(<del>1) رواه م</del>سلم برقم (572) - 92.

(2) وَيَقال بالسَّينَ الْمهملة (توسوس)، والوشوشة: صوت في اختلاط.

(3) أي: انصرف ورجع إلى القبلةـ

(4) رواه مسلم، برقم (572) - 92.

(1/69)

2 - أو سلم قبل إتمام صلاته؛ لحديث عمران بن حصين قال: (سلم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم) (1). 3 - أو لحن لحناً بحيل المعنى سهواً؛ لأن عمده بيطل الصلاة، فوجب سِجود السهو.

4 - أو تركُ واجباً؛ لحديث ابن بحينة قال: (صلى لنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس (2)، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلَّم) (3). ثبت هذا بالخبر فيمن ترك التشهد الأوسط، فيقاس عليه سائر الواجبات، كترك التسبيح في الركوع والسجود، وقوله بين السجدتين: ربِّ اغفر لي، وتكبيرات الانتقال،

5ً - ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى؟

وذلك أثناء الصلاة؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها أو زائداً عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود؛ لعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبسَ عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس) (4). وهو في هذه الحالة بين أمرين: إمَّا أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه، ويسجد للسهو؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم على ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم) (5).

(1/70)

أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين، فإنه يعمل به، ويبني عليه، ويسجد سجدتين للسهو؛ لقوله

<sup>(1)</sup> رواه مسلم برقم (574) (102).

<sup>(2)</sup> يعني: ترك التشهد الأول.

<sup>(3)</sup> متفقَ علَيه: رواه البخاري برقم (1230)، ومسلم برقم (570).

<sup>(4ُ)</sup> رُواه البخاري برقم (1231)، ومسلم برقم ( 389).

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم برقم (571).

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيمن شك وتردد: (فليتحر الصواب، ثم ليتم عليه -أي على التحري- ثم ليسلِّم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلِّم) (1).

المسألة الثالثة: متى يُسَنُّ؟ يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً؛ كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كأن يقرأ في الركوع مع قوله: سيحان ربي العظيم؛ لحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) (2).

### المسألة الرابعة: موضعه وصفته:

1 - موضعه:

لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسِمين:

قسم دلَّ على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام؛ ولهذا قال بعض المحققين: إن المصلى مخيَّرُ إن شاء سجد قبل السلام أو بعده؛ لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز، قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. 2 - صفة سجود السهو: سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه، ثم يُسَلِّم، وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام؛ لورود ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها، كما قال الحافظ ابن حجد (3).

(1/71)

## المسألة الخامسة: سجود التلاوة:

1 - مشروعيته وحكمه: وهو مشروع عند تلاوة الآيات
 التي وردت فيها السجدات واستماعها.

<sup>(&</sup>lt;del>1) أخرجه</del> مسلم برقم (572).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (572) إثر (92).

<sup>(3)</sup> انظر: فح الباري (3/ 119).

قال ابن عمررضي الله عنهما: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته) (1)، وهو سنة على الصحيح، وليس بواجب، فقد قرأ زيد ابن ثابت على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "والنجم"، فلم يسجد فيها (2)، فدل على عدم الوجوب،

ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، إذا قيراً آية سجدة في الصلاة أو خارجها؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مرّ في حديث ابن عمر: (فيسجد ونسجد معه)، والدليل على مشروعيته في الصلاة: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ (إذا السماء انشقت) فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه (3)،

فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع؛ لأن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد بن ثابت المتقدم، فإن زيداً لم يسجد، فلم يسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

2 - فضلَّه أين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: ياويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فلي النار) (4).

(1/72)

3 - صفته وكيفيته: يسجد سجدة واحدة، ويكبِّر إذا سجد، ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) كما

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1076)، ومسلم برقم (575).

<sup>(2ُ)</sup> أُخرجه البخاري برقم (1073).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري برقم (1078)، ومسلم برقم ( 578) واللفظ للبخاري.

<sup>(4)</sup> رواّه مسلم برقم (81).

يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضاً: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، وإن قال: (سجد وجهي للذي خلقه، وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته) (1) فلا بأس.

> 4ً - مواضع سجود الْتلاوة في القرآن: معاديم بيجود القرآن الكريد خريسة كر

مواضع سجود القرآن الكريم خمسة عشر موضعاً، وهي على الترتيب:

1ً - آخر سورة ًالأعراف (آية رقم 206).

2 - سورة الرعد (آية رقم 15).

3 - سوَرَة النَحل (آية 49 - 50).

4 - سورة الإسراء (آية 107 - 109).

5 - سِوَرَة مرَيم َ (آية 5ٜ8).

6 - أول سورة الحج (إَية 18).

7 - آخَر سوَرَة الحجَ (ِآية 77).

8 - سورة الفرقانِ (آية 73).

9 - سورة النمل (آية رِ25 - 26).

10 - سورة السجدة ِ(آية 15).

11 - سورة فصلت (آية 37 - 38).

12 - آخر سورة النجم (آية 62).

13 - سورة الْانشقاق (آية 20 - 21).

14 - آخر سورة العلق (آية 19).

والخامسة عشرة: هي سجدة سورة (ص)، وهي سجدة شكر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليست "ص" من عزائم السجود، وقد رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسجد فيها) (2).

(1) أخرجه الترمذي برقم (585)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 474). (2) أخرجه البخاري برقم (1069).

(1/73)

### المسألة السادسة: سجود الشكر:

يستحب لمن وردت عليه نعمة، أَو دُفعت عنه نقمة، أو بُشَرَ بما يَسُرُّه، أَن يَخِرَّ ساجداً لله؛ اقتداء بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل، وقد كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله، فعن أبي بكرة: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كان إذا أتاه أمر يسره -أو يُسَرُّ به- خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى) (1)، وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم.

وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته.

(1) أخرجه أبو داود برقم (2774)، والترمذي برقم ( 1578)، وابن ماجه برقم (1394)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحسنه الألباني في الإرواء (2/ 226).

(1/74)

الباب السابع: في صلاة الجماعة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها:

1 - فضلها: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام.

واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع عقائدها وعباداتها وشعائر دينها، وشرعت هذه عقائدها وعباداتها وشعائر دينها، وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين؛ ففيها التواصل بينهم، وتفقُد بعضهم احوال بعض، وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ)

وقد حثَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها، وبيَّن فضلها وعظيم أجرها، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ -يعني الفرد-بسبع وعشرين درجة) (1). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الرجل في الجماعة تضعَّف على صلاته في بنته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يَخْطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه ... ) ( 2) الحديث،

2 - حكمها: صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب: قوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء: 102]. والأمر للوجوب وإذا كان ذلك

(1) أُخرجه البخاري برقم (645، 646)، ومسلم برقم (650).

(2) أخرجه البخاري برقم (647).

(1/75)

مع الحوف فمع الأمن أولى.

ومن السنة: حديث أبي هَرِيرة - يرضي الله عنه -: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاةِ الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبواً، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) (1)، فدِلَّ الجِديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أُولاً: وصف المتخلفِين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقاً، فُدل على أنهم تخلفوا عن واجب، ثانياً؛ أنه هَم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل، وقيل: منعه من ذلك مَنْ في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الحماعة.

ومنها: أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد، استأذن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي في بيته فقال: (أتسمع النداء؟). قال: نعم. قال: (أجب لا أجد لك رخصة) (2)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر) ( 3)، ولقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) (4). وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حق النساء: (وبيوتهن خير لهن) (5). ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد، مع التستر والصيانة وأمن الفتنة، بإذن الزوج، وتجب الجماعة في

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (644)، ومسلم برقم (651).

(2) رُواه مسِلم برقم (653).

(3) أُخَرِجه أبو داود برقم (551)، وابن ماجه برقم (793)، والحاكم على شرط (793)، والحاكم على شرط الشيخين، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم (645).

(4) رِواه مسِلم برقم (654).

(5) أُخَرِجه أبو داود برقم (567)، وأحمد (2/ 76)، والحاكم (1/ 209)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وصححه الألباني (الإرواء برقم 515).

(1/76)

المسجد على من تلزمه، على الصحيح. ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك الواجب.

المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى: هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟

لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة، لحديث أبي ذر: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها)، قلت فما تأمرني؟ قال: (صَلَّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلٌ وُ فإنها لك نافلة) (1)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجلين النَّذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد: (إذا صليتما

في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فَصَلِّيَا معهم، فإنها لكما نافلة) (2).

المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة: أقل الجماعة اثنان بلا خلاف. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فأذَّنا،

ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما) (3).

المسألة الرابعة: بم تُدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، واطمأن، ثم تابع. لحديث أبي هريرة: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) (4).

(1) رواه مسِلم برقم (648).

(2) أُخَرِجه أبو داود برقم (575، 576)، والترمذي برقم (219)، والنسائي (2/ 112). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 181).

(3) رواه البخاري برقم (658)، ومسلم برقم (674) - 293.

(4) أخرجه أبو داود برقم (875)، وابن ماجه برقم (468)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 496).

(1/77)

المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة:

يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: 1 - المريض مرضاً يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجُ) [الفتح: 17]، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: (مروا أبل بكر فليصل بالناس) ( 1)، ولقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض) (2)، وكذلك الخائف حدوث المرض؛ 2 - المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج
 إليه؛ لحديث عائشة مرفوعاً: (لا صلاة بحضرة طعام،
 ولا وهو يدافع الأخبثين) (3).

3ً - من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضرراً فيه؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: (من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض- لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى) (4).

وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده، فإنه يعذر بترك الجماعة؛ فإن الخوف عذر.

4 - حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد، أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صَلُّوا في الرِّحال) (5).

5 - حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلاً صلى
 مع معاذ، ثم انفرد، فصلى وحده لما طوَّل معاذ، فلم
 ينكر عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين أخبره (6).

(1/78)

 6 - خوف فوات الرفقة في السفر؛ لما في ذلك من
 انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة، أو دخل فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته.

7 - الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن
 يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه
 يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (713)، ومسلم برقم (418).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم برقم (654).

<sup>(3)</sup> رواًه مسلم برقم (560).

<sup>(4)</sup> رُوَاه أبو داُود برقم (551)، وهو ضعيف بهذا اللفظ، لكنه صحيح بلفظ: (من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر) (الإرواء 2/ 336 - 337).

<sup>(5)</sup> متفق عليه: رواه الْبخاري برقم (632)، ومسلم برقم (697). واللفظ لمسلم.

<sup>(6)</sup> أنظر: صحيح مسلم برقم (465).

ذلك.

8 - ملازمة غريم له، ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم، وملازمته إياه.

#### المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد:

إذاً تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب، وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ... ) (1) الحديث، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة؛ (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) فقام أحد القوم، فصلى مع الرجل (2).

وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب، ويتردد عليه أهل

السوق والمارة.

أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائماً وعلى نحو مستمر، واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز؛ إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه، ولما فيه من تفرُّق الكلمة، والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها.

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود برقم (554)، والنسائي (2/ 104)، وأحمد (5/ 140)، والحاكم (1/ 247). وصححه الحاكم، وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 26)، تصحيح ابن السكن والعقيلي والحاكم وابن المديني له.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي برقم (220) وأحمد (3/ 5). وحسنه الترمذي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 182).

#### المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة:

إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يببتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (1). ورأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: (أتصلي الصبح أربعاً؟!) (2). أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، وبلحق بالجماعة.

- (1) أخرجه مسلم برقم (710).
- (2) أخرجه مسلم (711) 66.

(1/80)

الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل: والمقصود بالإمامة: ارتباط صلاة المؤتم بإمامه.

المسألة الأولى: من أجق بالإمامة؟

بَيَّنَ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: (يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً) (1). فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: 1 - أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن، ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة، فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، فُدِّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير لكنه أفقه، فُدِّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى القراءة.

متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسُّنَّة، قُدِّم الأفقه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة). 3 - ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. 4 - ثم الأقدم إسلاماً، إذا كانوا في الهجرة سواء. 5 - ثم الأكبر سناً، إذا كانوا في الأمور الماضية في الحديث الماضي: (فإن كانوا في الهجرة سواء في الحديث الماضي: (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -وفي رواية: سناً-). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وليؤمكم أكبركم). فإذا استويا في جميع ما سبق قُرع بينهما، فمن غلب في القرعة قُدِّم. وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله - صَلَّى وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله - صَلَّى وساحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يؤمَّنَّ الرجلُ

(1) رواه مسلم برقم (673). وسلماً: يعني إسلاماً.

(1/81)

الرجلَ في أهله ولا في سلطانه) (1)، وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره -وهو الإمام الأعظم- لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره -إلا من السلطان= حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه).

### المسألة الثانية: من تحرم إمامته:

تحرم الإمامة في الحالات الآتية:

أمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (2).
 ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها
 وسترا، فلو قُدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفاً لهذا
 الأصل الشرعي.

2 - إمامة المُحْدِث ومن عليه نجاسة، وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم صحيحة. 3 - إمامة الأُميِّ، وهو مَنْ لا يحسن الفاتحة، فلا يقرؤها حفظاً ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفاً بحرف، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة.

4 - إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْنَوُونَ) [السجدة: 18].

5 - الَّعَاجِز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور.

### المسألة الثالثة؛ من تكره إمامته:

وتكرمٍ إمامة كلِّ من:

1ً - اللَّخَّانِ: وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما

(1) رواه مسلم برقم (673).

(2) أُخْرِجه البخاري برقم (4425).

(1/82)

اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى، وذلك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يؤم القوم أقرؤهم).

2 - مَنْ أُمَّا ُ قُوماً وَهُم له كَارِهُونَ، أَو يكرهه أكثرهم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون ... ) (1). الحديث.

3 - من يخفي بعض الحروف، ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، كالفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة،

المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين: السنة تقدُّم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانولا اثنين فأكثر؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، ولمسلم وأبي داود؛ (أن جابراً وجباراً وقفا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه) (2)، ولقول أنس - رضي الله عنه - لما صلّى بهم النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في البيت؛ (ثم يؤم رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ونقوم خلفه، فيصلي بنا) (3). ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له؛ (لأنه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره) (4)، ويصح وقوف الإمام والأسود وقال؛ (هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل) (5)، لكن يكون ذلك مقيداً بحال الضرورة، ويكون الأفضل؛ هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛ لحديث أنس -

(1) أخرجه ابن ماجه برقم (971). وصحح البوصيري إسناده في الزوائد، وحسنه النووي في المجموع (4/ 154)، وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم 792).

رضي الله عنه -: (صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز

(2) رِواه مسلم برقم (3010)ً.

مُن ورائنا) (6).

(3) أخرجه مسلم برقم (659).

(4) رواه مسلم برقم (3010).

(5) رُوَّاه أَبو داُود بَرقُم (613) وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (2/ 319).

(6ُ) أخرجه مسلم برقم (658).

(1/83)

المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم: يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (وإذا قرأ فأنصتوا) (1). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) (2). أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم.

المسألة السادسة: مسابقة الإمام: لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا) (3).

فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، ولم تفسد صلاته؛ لأنه إجتمع معه في الركن، وإن سبقه حرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام) (4). والنهي يقتضي التحريم، وعن أبي هريرة مرفوعاً: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟) (5).

#### المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والحماعة:

وَمن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدَّم:

1 - استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام: فيقدم أولو الفضل

(1) رواه الخمسة إلا الترمذي: أبو داود برقم (604)، والنسائي (1/ 146)، وابن ماجه برقم (846)، وأحمد (2/ 420)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن النسائي برقم 882، 883). وهو جزء من حديث أوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به ...).

(2) رواه أحمد (3/ 339)، وابن ماجه برقم (850). وحسنه الألباني (الإرواء برقم 500).

(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (389)، ومسلم برقم (411).

(4) رواه مسلم برقم (416).

(5) متفق عليه: رواه البخاري برقم (691)، ومسلم برقم (427).

(1/84)

والعقل والحلم والأناة خلف الإمام وقريباً منه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) ( 1).

والحكمة في ذلك: أن يأخذوا عن الإمام، ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة.

أما النساء فيستحب أن يَكُنَّ في الصفوف المتأخرة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) (4).

3ً - تُسويةٌ الصفوف والتراص فيها، وسد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول: يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك، ولقوله. (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) (5). وعن أنس - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم وتراضُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري) (6). وقال أنس - رضي الله عنه -: (كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه) (7).

<sup>(&</sup>lt;del>1</del>) أخرجه مسلم برقم (432).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (438).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم برقم (437).

<sup>(4)</sup> أُخرَجه مسلم برقم (440).

<sup>(5)</sup> أُخرَجه مسلم برقم (433).

<sup>(6)</sup> أخرجه البخاري برقم (719).

<sup>(7)</sup> صحيح البخاري برقم (725).

ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟) فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: (يتمون الصفوف الأُول، ويتراصون في الصف) (1).

4 - صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (2). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة (3).

(<del>1</del>) أِخرجه مِسلم برقم (430).

(2) أخرَجه أحمد (4/ً 23)، وابن ماجه برقم (1003)، وحسنه الإمام أحمد، وصحح البوصيري إسناده في زوائد ابن ماجه، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه 822).

(3) أخرجه أحمد (4/ 228)، وأبو داود برقم (682)، والترمذي برقم (230)، وابن ماجه برقم (1004). وحسنه الترمذيـ وصححه أحمد شاكر في حواشي الترمذي (1/ 448 - 450). وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 191).

(1/86)

الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار

أَهْلُ الأَعْذَارِ: هِمُ المَرْضَى والمَسافَرُونِ والخَائِفُونِ الذِينَ لَا يَتَمَكُنُونَ مِنَ أَدَاءَ الصلاة، على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم، فيصلون حسب استطاعتهم، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]. وقال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286]. وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]. فكلما وُجدت المشقة وُجد التيسير،

#### أ- كيفية صلاة المريض

والمريض: هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً. ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائماً على أيّ صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستنداً إلى جدار أو عمود أو على عصا؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (1)، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمران بن حصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنب) (2)، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) حاله لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) على حسب على دله على دله على المريض ما دام عقله ثابتاً، حتى لو صَلَّاها بالإيماء؛ لقدرته على ذلك مع النبة.

ويومئ المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن الإيماء برأسه أوماً بعينه،

(1/87)

ب- صلاة المسافر وتشتمل على: أولاً: قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في حكم القصر:

لا خُلَاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك: القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء: 101]. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل عليكم، فاقبلوا صدقته) (1)، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمر مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله -

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري (9/ 117)، ومسلم برقم (1337).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (1117).

ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبل بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ... ) (2). ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم، وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: (إن الله يحب أن تُؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) (3).

وأما الإجماع: فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا: فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر؛ وذلك لشدة مداومة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم.

#### المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر:

الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر

- (1) رواه مسلم برقم (686).
- (2) رواه مِسلم برقم (689).
- (3) رُوَّاه أحمد برقَم (5832)، وصححه الشيخ الألباني (الإرواء برقم 564).

(1/88)

والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعاً؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين ... ) (1)، فدلَّ على أن الرباعية هي المقصودة،

#### المسألة الثالثة: في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه:

حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ستة عشر فرسخاً تقريباً، وهي أربعة بُرُد، وبالأميال ثمانية وأربعون ميلاً، وهو ما يقارب ثمانين كيلو متراً، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وسمى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوماً وليلة سفراً (2)، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وأما نوعه: فهو السفر المباح؛ كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب؛ كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب؛ كالسفر للزيارة، والسفر للمرة الثانية في الحج، وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر، على رأي كثير من العلماء،

المسألة الرابعة: هل يقصر من نوى الإقامة؟ من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك: أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر؛ لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه، كذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة وظن ألّا تنقضي إلا بعد الأربعة؛ (لأن النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج)، فمن أقام أربعة

(1) أخرجه مسلم برقم <u>(</u>687<u>)</u>).

ر2) وذلك في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يحل لامرأة تؤمن باللم واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة). رواه البخاري برقم (1088) واللفظ له، ومسلم برقم (1339) - 421.

(1/89)

أيام أو أقل مثل إقامته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قصر ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد (1)، قال أنس: (أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة)، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري: متى تنقضي؛ أو حبس ظلماً أو بمطر ولو أقام سنين، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يُجْمع إقامة،

المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر

#### فيها إتمام الصلاة:

هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها:

1 - إذا ائتم المسافر بمقيم: فيلزمه الإتمام، لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ( 2)، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم: (تلك سُنَّة أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (3).

2 - إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم: فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم -كأن يكون في الطار ونحوه- فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه بتم.

3 - إذا ذكر صلاة حضر في السفر: كرجل مسافر، وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (4). يعني: يصليها كما هي؛ ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة.

4 - إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها: كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة، ثم أعادها، لزمه إعادتها تامة؛ لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام،

(1/90)

5 - إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان:
 إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي

<sup>(1)</sup> انظر: المغني (2/ 134 - 135)، ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز - فتاوى الصلاة (ص 458).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص (84).

<sup>(3)</sup> رواه أحمد (1/ 216). وصححه الألباني في الإرواء (برقم 571).

<sup>(4ُ)</sup> أَخرجهُ البُخاري برقم (597)، ومسلم برقم ( 684) - 315.

سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطناً له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة؛ لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي، أو عمل ينقضي، فإنه مسافر يقصر الصلاة.

ثانياً: الجمع بين الصلاتين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في مشروعية الجمع بين الصلاتين، ومن يباح له ذلك:

يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لحديث مُعاد: (أَن َالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّرَ الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء) (1). وسواء أكان سائراً أم نازلاً؛ لأنها رخصة من رخص إلسفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. إلا أن الأفضيل للنازل عدم الجمع؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يجمع بمني وقد كان نازلاً. ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه يتركم مشقة؛ لقول ابن عباس: (جمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير ُخوف ُولًا مطر) وفي رواية (من غير خوفٍ ولا ٍ سفر) (2) فلم يبق إلا عذر المرض، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۗ وَسَلَّمَ -: (أُمرَ المستحاضة بالجمع بين الصلاتين). والاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباًس فَي الحديث الماضي: لمَ فعل ذلك؟ قال: (كي لا يُحرِجَ أُمَّتَه). فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضاً كان

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (1208)، والترمذي برقم ( 553)، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني (الإرواء برقم 578).

<sup>(2ُ)</sup> رُواهما مسلم برقم (705) 49 - 54.

أو معذوراً بغير المرض، مقيماً كان أو مسافراً. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضاً غير السفر والمرض: 1 - المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب، ويلحق المكلف نسبية مشقة.

2 - الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي.

3 - الربح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معها.

#### المسألة الثانية: في حد الجمع المشروع:

وحدّ الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين (1)؛ لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وهي في الظهرين أيضاً،

(1) العشاءان: المغرب والعشاء، والظهران: الظهر والعصر، وقد أطلق اسم أحدهما على الآخر تغليباً.

(1/92)

#### الباب العاشر: في صلاة الجمعة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك:

الجمعة فرض عين على الرجال، لقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: 9]. ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) (1). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين) ( 2).

قال النووي رحمه الله: "فيه أن الجمعة فرض عين" (3). وللحديث الآتي بعد قليل، وفيه: (الجمعة حق واجب على كل مسلم ... ).

### المسألة الثانية؛ على من تحب؟

تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل، قادر على إتيانها، مقيم، فلا تجب على: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر؛ لقوله - صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) (4)، وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهراً وجمع العصر معها، أما المسافر الذي ينزل بلداً تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه، وأجزأتم عن صلاة الظهر،

# المسألة الثالثة: وقتها:

وقت الجمعة هو وقت الظهر، من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء

- (1) أخرجه النسائي. (3/ 89) ح 1371 وصححه الألباني (صحيح الجامع رقم 3521).
  - (2) أُخْرِجه مسلم برقم (865).
  - (3) شرّح النووي علّى مسلم: (6/ 152).
- (4) أَخرَجه أَبو داود برقم (1054)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 592).

(1/93)

كطوله؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس (1). وهو المروي عن أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فعلهم (2). وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهراً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). وقد تقدم.

### المسألة الرابعة: الخطبة:

الخطبة ركنَ مِن أَركان الجمعة لا تصح إلا بها؛ لمواظبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها وعدم تركه لها أبداً، وهما خطبتان، يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة،

# المسألة الخامسة: في سنن الخطبة:

ويسن الدعاء للمسلمين يما فيه صلاح دينهم ودنياهم، مع الدعاء لولاّة أمور المسلّمين بالصلاح وَالتُّوفيقِ؛ لَأَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِكان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمَّنَ الناس)، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، وأن بخطب قائما لقوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) [الجمعة: 11]. وقال جاير ابن سمِرة - رضِي الله عنه -: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - بخطب قائماً ثم بحلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالساً فقد كذب) (3)، وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع؛ لأنه - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - (كان يخطب على منبره). وهو مرتفع، ولأن ذُلُكُ أُبِلغِ في الإعلامِ، وأبلغ في الوعظِّ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلاً؛ لقول اين عمر رضي الله عنهما: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس) (4). ويسن قصر الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى؛ لحديث عمار

(1/94)

مرفوعاً: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة) (1) والمئنة: العلامة، ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم؛ لقول جابر - رضي الله

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (904).

<sup>(ُ2)</sup> اَنْظُر: فتح الباري (2/ 450).

<sup>(3)</sup> رواه مسلّم برقم (862).

<sup>(4)</sup> مُتَّفق عليه: البخاري برقم (928)، ومسلم برقم (861).

عنه -: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا صعد المنبر سلم)، ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب)، ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

المسألة السادسة: ما يحرم فعله في الجمعة: يحرم الكلام والإمام يخطب؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً ... ) (2)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لَغَوت) (3) أي: تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود، ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لرجل رآه للمصلين، وإشغال لهم عن سماع الخطبة، أما الإمام للمصلين، وإشغال لهم عن سماع الخطبة، أما الإمام مكانه إلا بذلك، ويكره التفريق بين اثنين لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمعة ... مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الجمعة ... ضراح فلم يفرق بين اثنين لقوله - عَلَى الراح فلم يفرق بين اثنين فصلَّى ما كتب له ... غفر له ما بينه وبين اثنين فصلَّى ما كتب له ...

<sup>(&</sup>lt;del>1) رواه م</del>سلم برقم (869).

<sup>(2)</sup> أُخَرِجه أحمد (1/ 230). وقال ابن حجر في بلوع المرام: "إسناده لا بأس به" (سبل السلام 2/ 101 -102 ح 421).

<sup>(3)</sup> متَّفق عليه: البخاري برقم (394)، ومسلم برقم (851). وانظر: إرواء الغليل (3/ 84).

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود برقم (1118)، والنسائي (3/ 103)، والجِاكم (1/ 288)، وصححه ووافقه الذهبي.

وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 916).

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري برقّم (910).

# المسألة السابعة: بم تدرك الجمعة؟

تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام؛ فعن أبي هريرة مرفوعاً: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة) (1). وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهراً.

# المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة:

ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قيل دخول وقتها فلا بَأْسَ به؛ لترغيبُ النبي - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في ذلك، كما في حدیث سلمان الماضی قبل قلیل: (من اغتسل یوم الجمعة ... ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلي ما كتب له)، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأفضلية صلاة النافلَة. ولا يُنْكر عليه إذا تركِ؛ لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعةِ بركعِتينِ أو أربعٍ ركعاتِ أو ست ركعات؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمره، فقِد (كَانِ يصلي بعد الجمعة ركعتين) (2). وقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات) (3). وفي رواية: (من كان منكم مصلياً، بعد الجمعة فليصل أربعاً) (4). وأما الست: فلأنه ورد عن ابن عِمر رضي الله عنهما (أن النبي - ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي بعد الجمعة ستا) (5). وكان ابن عمر يفعله (6). فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. ويري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعاً، وإن صليت في البيت صليت ركعتين (7)، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة،

<sup>(1)</sup> رواه ابن ماجه برقم (1121)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 927، 928).

<sup>(2)</sup> متفق عليه: البخاري برقم (937)، ومسلم برقم (882).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (881).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (رقم 881) 69.

<sup>(5)</sup> الشرح الممتع (4/ 102).

<sup>(6)</sup> أخرجه أبو داود برقم (1130).

<sup>(7)</sup> زاد المعاد َ (1/ً 440).

# المسألة التاسعة: كيفية صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة؛ لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك، وفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون ( 1)، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية (2)؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

### المسألة العاشرة: في سنن الجمعة:

1 - يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير؛ ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قَرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قَرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، يستمعون الذكر) (3)،

وقال أيضاً: (من عَُسَّلَ يوَم الجمعة واغتسل، وبَكَّر وابتكر، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها) (4).

2 - ويسن الاغتسال في يومها؛ لحديث أبي هريرة الماضي: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ... ) وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة. ومن العلماء مَنْ أوجبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (5)، ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر.

<sup>(1)</sup> أِخرجه مسلم برقم (877).

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم برقم (878).

<sup>(3)</sup> متفَّق عليه: رُواَه الْبخاري برقم (881)، ومسلم برقم (850).

<sup>ُ (4)</sup> رُواه الترمذي برقم (496) وحسنه، وحسَّنه أيضاً: المنذري (الترغيب والترهيب 1/ 247).

3 - ويسن التطيب والتنظف، وإزالة ما ينبغي إزالته
 من الجسم؛ كتقليم الأظافر وغيره.

والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكربهة وأسبابهاء كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها، والأظافر، ويسن حلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وحف الشارب، مع التطيب، لحديث سلمان - رضي الله عنه - مرفوعاً: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ... ). قال ابن حجر: "من طهر: المراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل ... أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة " (1).

4 - ويسن له أن يلبس أحسن الثياب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك). فقد استدل به البخاري -رحمه الله: على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال: (باب: يلبس أحسن ما يجد)، قال الحافظ ابن حجر: "ووجه الاستدلال به: من جهة تقريره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما على أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مِهْنَتِه) (3)، ولقوله ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مِهْنَتِه) (3)، أي: ثوب خدمته وشغله،

5 - ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة) ( 4).

6 - ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة، والإنسان؛ لمواظبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك (5)، وفي يومها بسورة الكهف لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قرأ سورة

- (1) أخرجه البخاري برقم (883) وانظر فتح الباري ( 2/ 432).
  - (2) فِتح البارِي (2/ 434).
- (3) أخرجه أبو داود برقم (1078)، وابن ماجه برقم ( 1095)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه 898).
  - (4) أُخرِجِهُ أبو داود برقم (1047)، والنسائي (3/
- 91)، وأبن ماجّه (1085)، والحاكم (1/ 278)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 889)،
  - (5ً) صحيح البخاري (رقم 891).

(1/98)

الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين) (1).

7 - ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأمره - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك (2)، ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب.
 8 - ويسن أن يكثر من الدعاء، ويتحرى ساعة الإجابة؛ لقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئاً، إلا أعطاه إياه) (3).

- (1) أخرجه الحاكم (2/ 368)، وصححه، وصححه الألباني (الإرواء 3/ 93).
  - (2) صحيح البخاري برقم (930).
- (3) أخرجه البخاري برقم (935)، ومسلم برقم ( 852).

(1/99)

الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف، وفيه مسائل: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها، أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر.

# المسألة الأولى: حكمها، ودليل مشروعيتها، وشروطها:

1 - حكمها:

صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى: (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء: 101]. وقيس عليه الباقي، ممن يجوز قتاله.

فتشرع عند الخوف من هجوم العدو، أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحاً. ويدخل في العدو كل عدو -آدمياً أو سبعاً- مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك.

2 - دليل مشروعيتها:

والدليل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ) [النساء: 102]. وصلاها رسول حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ) [النساء: 102]. وصلاها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأجمع الصحابة على فعلها.

3 - شروطها:

وتشرع ُ صلاّة الخوف بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما سبق. والشرط الثاني: أن يُخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.

(1/100)

#### المسألة الثانية: كيفية صلاة الخوف:

جاءت صلاة الُخوفُ عَلَى عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري - رضي الله عنه -، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة، واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل -عليه الصلاة والسلام- هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل: أن

طائفة صفَّت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وطائفة وجاه العدو، فصلَّى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سَلَّم بهم (1).

(1) رواه مسلم برقم (841).

(1/101)

الباب الثاني عشر: في صلاة العيدين، وفيه مسائل: والعيدان هما: عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسُمِّي عيداً؛ لأنه يعود، ويتكرر في وقته.

المسألة الأولى: حكمها، ودليل ذلك:

صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحُيَّض باعتزال المصلى، وهذا مما يدلُّ على أهميتها، وعظيم فضلها؛ لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى، ومن أهل العلم مَنْ يُقَوِّي كونها فرض عين،

### المسألة الثانية: شروطها:

ومن أهم شروطها: دخول الوقت، ووجود العدد المعتبر، والاستيطان. فلا تحديثة الموتول ولا تحديث أما ومن ثلاث:

فلا تجوز قبل وقتها، ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن.

المسألة الثالثة: المواضع التي تصلى فيها: يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان؛ لحديث أبي سعيد: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى) (1)، والقصد من ذلك -والله أعلم- إظهار هذه الشعيرة، وإبرازها. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع، مِنْ عذر كالمطر والريح الشديدة، ونحو ذلك.

(1) متقق عليه: البخاري برقم (956)، ومسلم برقم (889).

(1/102)

# المسألة الرابعة: وقتها:

ووقتها كصلَّاة الضَحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي (1). ويسن تعجيل الأضحى فى أول وقتها، وتأخير الفطر؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر۔

# المسألة الخامسة: صفتها وما يقرأ فيها:

وصفتها: ركعتان قبل الخطبة لقول عمر: (صلاة الفطر والأضحي ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبیکم، وقد خاب من افتری) (2)ُ. يكبِّر في الأولى ِبعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ ستاً. وفي الثانية قبَلَ الَّقراءِة خمَّساً، غير تكبيرة القيامـ لُحديث عائشة مرفوعاً: (التكبيدِ في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثاَّنية خمسَ تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع) (3). ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كان يرفعِ يديه مع التكبير) (4ٍ)، ثم يقرأ بعدٍ الاستعادة جهراً بغير خَلاف، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلِي. وفي الثانية ۖ بِالْغَاشِيةِ لَقُولُ سَمِرةِ: (كَانَ - صَلَّى ِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بٍقرأ في العبِّدين (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَٰۥ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) ۚ (5)، وصحَّ عنه - صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنه كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ (قِ وَالْقُرْآنِ

الْمَجِيدِ) وفي الثانية (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) (6)،

(1) انظر: المغنى (2/ 232 - 233).

.(106 /3

(3) رواه أبو داود برقم (1149)، وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (3/ 286).

(ُ4)ً رواه أحمد (4/ 316)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم 641).

(5ً) رواه أحمد (5/ 7) وابن ماجه برقم (1283)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 644).

(6) أخرجه مسلم برقم (891).

(1/103)

فيراعى الإتيان بهذا مرة، وهذا مرة، عملاً بالسنة، مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق.

# المسألة السادسة: موضع الخطبة:

موضع الخطبة في صلَّاة العيد بعد الصلاة؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة) (1).

#### المسألة السابعة: قضاء العيد:

لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها؛ لعدم ورود الدليل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

### المسألة الثامنة: سننها:

1 - يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع، خارج البلد، يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك.

2 - ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر،

كما تقدَّم بيان ذلك عند الكلام على وقتها.

3 - وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وتراً (2). ولا يطعم يوم النحر حتى يصلى (3).

4 - ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشياً؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة.

> 5 - ويسن أن يتجمل المسلم، ويغتسل، ويلبس أحسن الثياب، ويتطيب.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ البخاري برقم (963)، ومسلم برقم ( 888).

(2) أخرجه البخاري برقم (953).

(3) أُخرِجه الترمذي برقم (542)، وابن ماجه برقم ( 1756)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم 1422).

(1/104)

6 - ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملَة لجَميع أمور الدين، ويحثهم على زِكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصِيب؛ لأنهن ٍ في حاجة ِلذلك واقتداء بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد أتي النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وَذَكرَهُن (1). وتكونَ بعد الصلَّاة كما سبق. 7 - ويسِّن كَثرِة الذكرِ بالتكييرِ والتهليلِ لقوله تِعالِي: (وَلِتُكَّمِلُوا ۚ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبَّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة: 185]، ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويُسِرُّ به النساء. 8 - مخالفة الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق، ويرجع من طريق إخر؛ لحديث جابرٍ - رضي الله عنه -: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان يوم عيد خالف الطريق) (2). وقبل في الحكمة من ذلك: ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل: لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل

غير ذلك.

ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد، بأن يقول لغيره: تَقَبَّلَ الله منا ومنك صالح الأعمال، فكان يفعله أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه.

- (1) أخرجه البخاري برقم (978).
- (2) أخرجه البخاري برقم (986).

(1/105)

#### الباب الثالث عشر: في صلاة الاستسقاء، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها ودليل ذلك: 1 - تعريفها: الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة؛ وذلك إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر؛ لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده.

2 - حكَمها: حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد: (خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستسقي فتوجَّه إلى القبلة، يدعو وحَوَّل رداءه، وصلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة) ( 1).

# المسألة الثانية: سببها:

وسببها القحط، وهو انحباس المطر؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعلها لذلك.

### المسألة الثالثة: وقتها وكيفيتها:

وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: (صلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين كما يصلي في العيدين) (2)، فيستحب فعلها في المصلى، كصلاة العيد، وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها، ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر يوم الجمعة (3).

المسألة الرابعة: الخروج إليها:

إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة، والخروج من المظالم، وترك

- (1) رواه البخاري برقم (1011)، ومسلم برقم ( 894).
- (2) رواه النسائي برقم (1521)، والترمذي برقم ( 558<u>)</u>، وهو حسن، انظر إرواء الغليل (13/ 33).
  - (3) أخرجه البخاري برقم (933)، ومسلم برقم ( 897).

(1/106)

التباغض والتشاحن؛ لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [الأعراف: وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [الأعراف: 96]، ويتنظف لها، ولا يتطيب، ولا يلبس الزينة؛ لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعاً، متخشعاً، متذللاً، متواضعاً، متذللاً، متواضعاً، متخشعاً، متواضعاً، متخشعاً، متواضعاً، متخشعاً، متخشعاً،

### المسألة الخامسة: الخطبة فيها:

يسن أن يخطب الإمام في صلّاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة، وكثرة الصدقة، والرجوع إلى الله، وترك المعاصى،

وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار، وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله: (اللهم أغثنا) (2)، وقوله: (اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً، مَرِيئاً مَرِيعاً، عاجلاً غير آجل، نافعاً غير ضار) (3).

ومعنى مريئاً: سهلاً طيباً، ومريعاً: مخصباً. وقوله: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين) (4)، ونحو ذلك، ويرفع يديه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك، حتى كان يرى بياض إبطه، ويرفع الناس أيديهم؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة، رفع الناس أيديهم، ويكثر من الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأن ذلك من أسباب الإجابة،

(1) رواه الترمذي برقم (458)، وابن ماجه برقم (1266)، وهو حسن، انظر: إرواء الغليل (3/ 133).

(2) أخرجه البخاري برقم (1014)، ومسلم برقم ( 897)، ضمن حديث الاستسقاء الطويل.

(3) أُخرجه أَبو داود برقم (1169)، وَصُحح الشيخ الألباني إسناده. (تخريج المشكاة برقم 1507).

(4) أخرَجُه أبو داود برَقَم (1173)، وَحشَّن الشيخ الألباني إسناده. (تخريج المشكاة برقم 1508).

(1/107)

المسألة السادسة: السنن التي ينبغي فعلها فيها: 1 - أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحوِّل رداءه، فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها. فقد ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَوَّل إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوَّل رداءه (1)، وقيل: الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه.

2 - يسن أن يُخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين، حتى النساء والصبيان.

3 - يسن الخروج إليها بخُضوع، وخشوع، وتذلل، فقد خرج النبي - صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للاستسقاء متذللاً، متواضعاً، متخشعاً، متضرعاً (2).

4 - يَسَنَ عُند نزولَ المُطرِ أَن يقُف ُفي أوله ليصيبه منه ويقول: (اللهم صَيِّباً نافعاً)، والصيِّب: المنهمر المتدفق، ويقول: (مُطرنا بفضل الله ورحمته). 5 - وإذا كثر المطر، وخيف من الضرر، بسن أن يقول: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر) (3). والظراب: الجبال الصغار، والآكام: جمع أكَمة، وهي التلّ، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد.

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1011)، ومسلم برقم (894).

(2ُ) رُواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وتقدم في الصفحة السابقة.

(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1021)، ومسلم برقم (897) واللفظ له.

(1/108)

الباب الرابع عشر: في صلاة الكسوف، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الكسوف، والحكمة منه: الكسوف: هو انحجاب ضوء أحد النَّيِّرين -الشمس والقمر- بسبب غير معتاد، والكسوف والخسوف بمعنى واحد، ويحدث الله -عز وجل- ذلك تخويفاً لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه، كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يُخَوِّف الله بهما عباده) (1).

المسألة الثانية: حكم صلاة الكسوف ودليلها: وصلاة الكسوف واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه، وَحُكي عن أبي حنيفة، وأجراها مالك مجرى الجمعة، وقَوَّى ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها، وأيده الشيخ ابن عثيمين؛ وذلك لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بها، وخرج فزعاً إليها، وأخبر أنها تخويف للعباد (2).

المسألة الثالثة: وقتها:

وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلى) (3).

المسألة الرابعة: كيفيتها وما يقرأ فيها:

وكيفيتها: ركعتان. يقرأ في الأولى جهراً -ليلاً كانت أو نهاراً- الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين

(2) انظر: فتح الباري (2/ 612)، والصلاة لابن القيم (ص 15)، والشرح الممتع (4/ 237 - 238).

(3) رواه مسلم برقم (915).

(1/109)

طویلتین، ثم یصلی الثانیة کالأولی، لکن دونها فی کل ما یفعل، ثم یتشهد ویسلم، لقول جابر؛ (کسفت الشمس علی عهد رسول الله - صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فی یوم شدید الحر، فصلی بأصحابه، فأطال القیام، حتی جعلوا یخرون، ثم رکع فأطال، ثم رکع فأطال، ثم رکع فأطال، ثم قام، فأطال، ثم تحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات) ( فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات) ( 1).

ويُسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذِّرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار؛ لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكَبِّروا، وصلوا وتصدقوا) (2). فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، بل يذكر الله، ويكثر من دعائه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله على أنه إنْ سَلَّمَ من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء. وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة، ولا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم برقم (904).

<sup>(2)</sup> أُخَرِجه البخاري برقم (1044).

الباب الخامس عشر: في صلاة الجنازة وأحكام الحنائر، وفيه مسائل:

الجنائز: جمع جنازة -بفتح الجيم وكسرها- بمعنى واحد. وقيل: بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما بحمل عليه.

وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح، والتزود للآخرة، والتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم. وتسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضر يسنُّ تلقينه (لا إله إلا الله) وتوجيهه للقبلة، فإذا مات سُنَّ تغميضه، والإسراع بتجهيزه ودفنه.

المسألة الأولى: حكم غسل الميت وكيفيتٍه:

1 - حكمه: عسل الميت واجب؛ لأمره - صلى الله عليه عليه وسلم - به، كما في قولى - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر) (1). وقوله - صلى الله عليه وسلم أو نسم الله عنها: (اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً) (2). وهو فرض كفاية إجماعاً.

2 - كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي، ثم الأقرب فالأقرب، كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك، والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، ولا يجوز للمسلم رجلاً كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولو كان قريباً كالأب والأم.

ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهوراً مباحاً، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور مَنْ لا علاقة له بتغسيل الميت.

<sup>(1)</sup> متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (1266)، ومسلم برقم (1206).

وصفة الغسل؛ هي أن يضعه على سرير غسله، ثم يستر عورته، ثم يجرده من ثيابه، ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف الخرجين، وينجِّي الميت، فيغسل ما على الخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل، ويسمِّي، ويوضئه كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر، أو صابون، أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل

ويُستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، ثم ينشف الميت، ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور، ويضفر شعر المرأة، ويسدل من ورائهاـ وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء، أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه، فإنه ييمم بالتراب، ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل بعد تغسيله.

المسألة الثانية: من يتولَّى الغسل:
الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة
الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان
من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانوا من أهله كعليٍّ - رضي الله عنه وغيره (1)، وأولى الناس بغسله: وصيه الذي أوصى
أن يغسله، ثم أبوه ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من
عصباته، ثم ذوو أرحامه،

ويجب أن يتولَّى عُسل الذكر الرجال، والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها: (لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي -

# صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير نسائه) (2).

(1) رواه ابن ماجه برقم (1467)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1207)، وانظر أيضاً: (الإرواء رقم 699).

(2) رواه أبو داود برقم (3215)، وابن ماجه برقم ( 1464)، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم 702).

(1/112)

وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة رضي الله عنها: (لو متِّ قبلي لغسلتك وكفنتك) (1)، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق -

رضي الله عنه - (2). ولا يغسل شهيد المعركة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - (أمر بقتلِى أحد أن يدفنوا في ثيابهم، ولم يغسلوا، ولم يصلَّ عليهم) (3). وكذلك لا يكفن، ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه، كما في الحديث السابق، والسِّقْطُ -وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذك أُكان أو أنثر ما إذا علم أردة أشور غيرا، وكفون

ذكراً كان أو أنثى-: إذا بلغ أربعة أشهر غسل، وكفن، وصلى عليه، لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنساناً.

المسألة الثالثة: حكم تكفينه وكيفيتِه:

وتكفينه واجب لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المحرم الذي وَقَصَتْه راحلته: (وكفنوه في ثوبين) ( 4). والواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه، وجُعل على رجليه شيْء من الإذخر؛ لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير - رضي الله عنه -: (فأمرنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نغطي رأسه، وأن نجعل على على رجليه من الإذخر) (5). ولا يغطى رأس المحرم الذكر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولا تخمروا الذكر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولا تخمروا ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأنه لا إجحاف على ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته، والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، تبسط على بعضها، ويوضع عليها مستلقياً، ثم يرد طرف العليا من الجانب علي شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على

الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد، فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، فإن ذلك أثبت للكفن؛ لقول عائشة: (كفن

(1) رواه ابن ماجه برقم (1465)، وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (3/ 160).

(ُ2ُ) أِخرِجه مالك في الموطأ: (1/ 223).

(3) أُخرَجه البخاري برقم (1343).

(4) متفق عليه: البخاري برقم (1266)، ومسلم برقم (1206).

(5ً) مُتفق عليه: البخاري برقم (1276)، ومسلم برقم (940).

(1/113)

رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثلاث أثواب بيض سُخُولية (1) جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً) (2)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) (3)، والأنثى خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين.

#### المسألة الرابعة: الصلاة على الميت، حكمها ودليل ذلك:

الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الياقين<sub>يا</sub>

ودلیلها: ُقوله - ُ ِصَلَّی اَلَلَٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - فیمن مات وعلیه دین لِ (صَلَّوا علِی صاحِبکم) (4).

وَقُولُه - صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومِ موت النجاشي: (إن أخاً لكم قد مات، فقوموا، فصَلُّوا عليه) (5).

### المسألة الخامسة: شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها:

1 - شروطها: وشروطها كالآتي: النية، والتكليف،
 واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة؛

لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين بدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلّى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر،

2ً - أَرِكَانَها: وَأَرَكانَهَا كَالآتيَ: القيام مِنْ قادر في فرضها؛ لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. والتكبيرات الأربع. (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّر على النجاشي أربعاً). وقراءة الفاتحة لعموم حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (6)،

- (1) بضم المهملتين، جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من القطن، ويروى بفتح السين أيضاً، منسوب إلى (سَحُول) قرية باليمن. (النهاية 2/ 313 - سحل).
  - (2) متفق عليه: البخاري برقم (1264)، ومسلم برقم (941) واللفظ الأخير عند أحمد (6/ 118).
- (\$) رُواه أبو دَاود برقم (\$78)، والترمذي برقم (\$1005)، وابن ماجه برقم (\$1472) واللفظ للترمذي. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 792).
  - (4) رواه مسلم برقم (1619).
  - (5) رواه مسلم برقم (952) 64.
    - (6) رواه مسلم برقم (394).

(1/114)

والصلاة على النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والدعاء للميت؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) (1)، والسلام لعموم حديث (وتحليلها التسليم)، والترتيب بين الأركان فلا يُقَدِّم ركناً على الآخر.

3 - سننها: ومن سننها: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإسرار بالقراءة.

# المسألة السادسة: وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها:

أ - وقتها: وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله،
 وتكفينه، وتجهيزه، إن كان حاضراً، أو بلوغ خبر وفاته

إن كان غائباً.

ئِن ـلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من شهد الجنازة حتى يُصَلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان؟ قال: حتى تدفن فله قيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين) (2).

أ. كيفيتها: يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل، ووسط المرأة، لثبوت ذلك من فعله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما رواه عنه أنس - رضي الله عنه - (3)، ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سراً، ولو كان ذلك بالليل، ثم يكبر ويصلي على النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما يصلي في التشهد، ثم يكبر، ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومنه قوله وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوقه على الإسلام، ومن توفيته وارحمه وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونَقِّهِ من

(2ُ) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1325)، ومسلم برقم (945).

(1/115)

والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (3199)، وهو حسن. انظر: إرواء الغليل (3/ 179).

<sup>(</sup>s) أخرجه أبو داود برقم (3194)، والترمذي برقم (1045)، وابن ماجه برقم (1494). قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 826).

<sup>(4)</sup> رواه أبو داود برقم (3201)، والترمذي برقم ( 1024)، والحاكم في المستدرك (1/ 358). قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.

من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، أو عذاب النار) (1). وإن كان الميت صغيراً قال: (اللهم اجعله سلفاً لوالديه، وفرطاً، وأجراً) (2)، ثم يكبر، ويقف بعدها قليلاً. وإن دعا بما تيسر فحسن كأن يقول: (اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده) (3). ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به، ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر؛ لفعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك في قصة المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد (4).

ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاتم ولو بشهر أو أكثرـ ويصلى على السقط إذا تم له أربعة أشهر فأكثرـ وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه.

المسألة السابعة: حمل الجنازة والسير بها:

يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، لقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله عليها فله عليها فله عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان علي قال: مثل الجبلين العظيمين) (5).

وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه؛ لقوله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ... ) (6)، ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد في جنازته، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، ولاسيما إذا كانت المقيرة

.(956

<sup>(&</sup>lt;del>1) أِخرجه</del> مسلم برقم (963).

<sup>(2)</sup> أخرجه عبد الرازق في مصنفه (3/ 529) برقم 6589.

<sup>(3)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1/ 228) برقم 17، وعبد الرزاق في مصنفه (3/ 488) برقم 6425، وابن حبان، كما في الإحسان (7/ 342) برقم 3073. وقال محققه: "إسناده صحيح على شرط مسلم". (4) أخرجه البخاري برقم (458)، ومسلم برقم (

(1/116)

بعيدة، وعلى التابع لها المشاركة في الحمل. ويشرع دفين المِيت في مقيرة خاصة بالموتى؛ لأن الُّنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. ويسن الإسراع بالجنازة، في غسلها، وتكفينها، والصلاة عليها، ودفنها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره) (1). وما يفعِله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، فهذا كلِه خلاف السنة. كما يسِنُّ الْإسراع في ٍ المشي بها أثناء حملها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك ٍفشر تٍضعونه عن رقابكم) ( 2)، لكن لا يكون إسراعاً شديداً، بل دون الخَبَب كما اختاره بعض العلماء.

وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار، وعدم رفع الصوت، لا بقراءة ولا بغيرها؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة،

ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة؛ لحديث أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز) (3)، فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الجلوس حتى توضع (4).

### المسألة الثامنة: دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه:

ويسن أن يعمق القبر، وأن يوسع، وأن يُلْحَدَ له فيه، وهو: أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو: أن يحفر للميت في وسط القير، لكن اللحد أفضل، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اللحد لنا، والشق

#### لغيرنا) (5).

(1) أخرجه الطبراني (12/ 340) ح 13613 وحسنه ابن حجر (الفتح 3/ 219).

(2) متفقَ عليهُ: أخرجه البخاري برقم (1351)، ومسلم برقم (944) واللفظ للبخاري.

(َ3) رواْه اَلبخاري برقم (1278)، ومُسَلم برقم ( 938)، واللفظ لمسلم.

(4) أَخرَجه البخاري برُقم (1310)، ومسلم برقم ( 959).

(5) أخرجه الترمذي برقم (1056) وحسنه، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 835).

(1/117)

ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنماً -أي على هيئة السنام- لثبوت ذلك في صفة قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصاحبيه (1)، ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها، إلا بقدر الحاجة للإعلام؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُجَصَّص (2) القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه) (3) القبر، وأن يكتب عليها). ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغترُّ به الجُهَّال ويتعلقون به.

ويحرم أيضاً إسراج القبور أي إضاءتها؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وإضاعة المال، وبناء المساجد عليها، والصلاة عندها أو إليها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) (4).

وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر) (5)، ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوطء على القبور (6).

ويستُحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) (7)، وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة

<u>(1) إنظر: الشرح الممتع (4/ 458).</u>

(2) أي: يُطلَّى بَالجص، وهو الكلس أو الكج الذي تطلى به البيوت.

(3) رواه مسلم برقم (970)، والترمذي برقم ( 1064)، وقال: حسن صحيح،

(4) أخرجه البخاري برقم (1330)، ومسلم برقم ( 529).

(5) رواه مسلم برقم (971).

(6) أخرجه الترمذي برقم (1064) وقال: حسن صحيح.

(7) رواه أبو داود برقم (3221)، وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 370)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والحافظ ابن حجر (انظر: التعليق على الطحاوية 2/ 265 - 666).

(1/118)

منكرة؛ لأنه لم يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا صحابته الكرام، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من عليه أمرنا فهو رد) (1).

المسألة التاسعة: التعزية، حكمها، وكيفيتها:

والتعزية: هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب.

وتشرَّع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم، ويحملهم على الرضا والصبر، بما ثبت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن كان يعلمه، ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض، ولا يخالف الشرع، فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابناً لها في الموت، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (ارجع إليها فأخبرها: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمُرْها فلتصبر، ولتحتسب) (2) وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، وينبغي عند العزاء تجنَّب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس، وليس لها أصل في الشرع، منها:

1 - الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي

والإضاءة والقراء.

2 - عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل
 الميت لضيافة الواردين للعزاء، لحديث جرير البجلي - رضي الله عنه - قال: (كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل
 الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) (3).
 3 - تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل
 الميت أكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون
 التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها
 التذكير والأمر بالصبر، والرضا بقضاء الله وقدره، فلا
 بأس، وأما إن كان

(1/119)

تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابهـ والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم -أو أتاهم ما يشغلهم-) (1)،

وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (2697)، ومسلم برقم (1718) - 18 واللفظ لمسلم.

<sup>(2ً)</sup> رواه البخاري برقَم (284)، ومسلم برقم (923).

<sup>(3)</sup> رُوَّاه ابن ماَّجُه بَرقُم (1612)، وصحَّحهُ الأَلباني (صحيح ابن ماجه برقم 1318).

في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، فقد بكى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ابنه إبراهيم حين مات، وقال: (إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ... ) (2).

لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي، ويحرم الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (3)، كقوله: يا وبلاه، يا تبوراه وما أشبه ذلك، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جَرَب) (4).

(1) رواه أبو داود برقم (3116)، والترمذي برقم ( 1003)، وابن ماجه برقم (1610)، وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1316).

(2) أُخَرِجه البخاري برقم (1303).

(3) أُخرَجه البخارِي برِقم (1294)، ومسلم برقم ( 103).

(4) أخرجه مسلم برقم (934). والجرب: مرض معروف، وهو بثور تعلو الجلد، ويكون معها حكة.

(1/120)

### ثالثاً: كتاب الزكاة ويشتمل على ستة أبواب:

الباب الأول: في مقدمات الزكاة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريف الزكاة:

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة. يقال: زكا الزرع إذا نما.

وشرعاً: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد، وتزكية لنفسه، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة: 103]، وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة، والمحبة، والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم،

المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك:

الزكاة فريضة مِن فرائض الإسلام، وركن من أركانه الجِمسة، وهي أهم أركانِه بعد الصّلاةَ؛ لقُوله تعاّلى: (وَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ ِوَٱتُوا الرَّكَاةَ) [البقرة: 43]، وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِمْ

بِهَا) [التوبة: 103].

وَلَقُولُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ِ (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) (1)، وقوله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في وصيته لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) (2).

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (8)، ومسلم برقم (16)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1395)، ومسلم برقم (19)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(1/121)

وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها. فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

المسألة الثالثة: حكم من أنكرها:

من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بها، وكانٍ ممن يجهل مثله ذلك: إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عُرِّف وجوبها، ولم يحكم

بكفره، لأنه معذور،

وإن كان منكرها مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام وبين أهل العلم، فهو مُرْتَدُّ تجري عليه أحكام الردة، ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قُتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإحماع الأمة، فلا تكاد

تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة، وكفره بهما.

### المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلاً:

من منع أداء الزكاة بخلاً بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم بامتناعه ولا يُخرجه ذلك عن الإسلام؛ لأن الزكاة فرع من فروع للدين، فلم يكفر تاركم بمجرد تركه، لقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) (1) ولو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهراً مع التعزير، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى، ويؤدي الزكاة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ تَابُولُ وَأَقُولُ الشَّلَاةَ وَآتَوُلُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا

وقُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أمرت أن أقاتلِ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى

(1/122)

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (1).

ولقول أبي بكر الصديق: (لو منعوني عَنَاقلًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها) (2). والعَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعاً منهم على قتال مانعي الزكاة، ومانعها بخلاً يدخل تحت هذه النصوص.

المسألة الخامسة: في الأموال التي تجب فيها الزكاة:

تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي:

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه برقم (987) وهو جزء من الحديث الطويل في إثم مانع الزكاة، وفيه: أن مانع زكاة الذهب والفضة يعذب بها في نار جهنم، ثم يرى سبيله إلى الجنة أو النار،

1 - يهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس) (3)

2 - النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحَت له صفائح من نار، فأحمِيَ عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت رُدَّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) (

3 - عروض التجارة: وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة.

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2946)، ومسلم برقم (21).

(2ُ) مُتفق عليه: رواه البخاري برقم (1400)، ومسلم برقم (20).

(\$) أُخرجه مسلم برقم (987) من حديث أبي هريرة،

(4) أخرَجه مسلم برقم (987) من حديث أبي هريرة.

(1/123)

4 - الحبوب والثمار: الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: (وَمِمَّا أُخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: 267]. وقوله تعالى: (وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأَيْعام: 141].

وقولَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّلًا (1) العشر، وفيما سُقِي بالنَّصْح (2) نصف العشر) (3). 5 - المعادن والرِّكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة، والنحاس، وغير ذلك. والرِّكاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَنْتُمْ وَمِمَّا أُخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: 267]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي الركاز الخمس) (4). وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن.

المسألة السادسة: في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى مَنْ تجب (شروط وجوبها):

أ- الحكمة في إيجاب الزكاة:

شرعت الزكاة لحكم سامية، وأهداف نبيلة، لا تحصى كثرة، منها:

1 - تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد.

2 - تطلّهير المزكّي من الشح والبخّل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله.

(1) وهو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، كأن يكون فى بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له، أو يكون الماء قريباً منه فيشرب بعروقهِ، كالذي يكون قريبا من الأنهار،

(2) بالنَّضح: يعني بالإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع، وتسمى: ناضح، والأنثى: ناضحة.

(3) أُخْرِجَهُ البِخَارِي بِرَقم (1483) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (1499)، ومسلم برقم (1710) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(1/124)

3 - مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين. والمحرومين. 4 - تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستلُّ بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن.

5 - إن في أدائها شكراً لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى

في تنفيذ أمره.

6 - أنها تدل على صدق إيمان المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة؛ لصدق طلب صاحبها لمحبة الله، ورضاه.

7ً - أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا، وغيرها.

ب- على من تجب الزكاة (شروط وجوبها):

تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة: 54] فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المسلمين) (1)، لكنه مع ذلك محاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح،

2 - الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد والمُكَاتَب؛ لأن العبد لا يملك شيئاً، والمكاتب ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه.

3ً - ملكُ النصاب ملكاً تاماً مستقراً (2): وكونه فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن؛ لأن الزكاة

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (1454)، وذلك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين،

<sup>(2)</sup> وَمَعْنَى كُونِهُ مَسْتَقْراً: أي أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه.

تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة) (1).

4 - حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (2).

وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: (وَانُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141]، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.

# المسألة السابعة: في أقسامها:

الزكاة قسمان:

1 - زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال.

2 - زكاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر.

المسألة الثامنة: زكاة الدَّيْن:

الدين إذا كان على معسر فان صاحب الدين يزكيم إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده،

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1447)، ومسلم برقم (979)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني انظر: إرواء الغليل (3/ 254) برقم (787)

الباب الثاني: في زكاة الذهب والفضة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: حكم الزكاة فيهما، وأدلة ذلك:

تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34] ولا يُتَوعد بهذه العقوبة إلا على يَركُ واجب.

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما مِن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأَحْمي عليها في نار جهنم، فيكوۍ بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد) (1).

ولإجماع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه.

#### المسألة الثانية: مقدارها:

مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كتاب الصدقة: (وفي الرِّقَةِ (2) كل مائتي درهم ربع العشر) (3)، ولحديث: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال) (4)، ولما جاء عن عليه الحول، ففيها نصف مثقال) (4)، ولما جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أنَّه (كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال) (5).

(1) أخرجه مسلم برقم (987) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

(3) أخرّجه البخاري برقم (1454) من حديث أنس بن مالك.

(4) رواه أبو داود برقم (1573) وغيره عن علي بإسناد حسن أو صحيح كما قال الإمام النوويـ

<sup>(2)</sup> الرِّقَةُ: -بتخفيف القاف: الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصله (الوَرق) فحذفت الواو وعوض منها الهاء.

(1/127)

# المسألة الثالثة: شروطها:

يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية:

1 - بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب؛ لحديث علي: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى بكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال) ويساوي بالحرامات (85) حراماً.

وَنِصَابُ الفَضَةُ مَائِنَا دَرَهُمْ مِنَ الفَضَةُ لَقُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، والأوقية أربعون درهما، فخمس أواق تساوي مائِنِي درهم، وقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي الرَّقَة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها) (1).

وقد أَجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً (2).

2 - بقية الشروط العامة التي سبقت فيمن تجب
 عليه الزكاة، وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام،
 وحَوَلان الحول، وقد سبق الكلام عليها.

## المسألة الرابعة: في ضم أحدهما -الذهب والفضة-إلى الآخر:

لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وليس فيما دون خمس أواق صدقة). ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب.

(1) أخرجه البخاري برقم (1454)، من حديث أنس عن أبي بكر.

(2) شرح صحیح مسلم (7/ 48).

(1/128)

الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة.

المسألة الخامسة: في زكاة الخُلِيّ: لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المُحَرَّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه؛ وذلك لما يلى:

1 - عُموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره. 2 - ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ (1) غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (2). وهذا الحديث نص في الموضوع، وله شاهد في الصحيح وغيره.

3 - ولْأَن هَذَا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

المسألة السادسة: في زكاة عُرُوض التجارة: العروض: جمع عَرْض وعَرَض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسُمِّي بذلك: لأنه لا يستقر، بل يعرِض

<sup>(1)</sup> بفتحات، أي: سواران، والواحدة: مَسَكَة. (2) أخرجه أبو داود برقم (1563)، والنسائي (5/

38)، والبيهقي (4/ 140)، وصحح إسناده ابن القطان كما في نصب الراية (2/ 370)، وحسنه الألباني (صحيح الترمذي برقم 518).

(1/129)

ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين،

والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ وَالزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِل وَالْمَحْرُومِ (19)) [الذاريات: 19]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّيَاتِ مَا كَسَيْتُمْ) [البقرة: 267]. ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم) (1)، ولا شك أن عروض التجارة مال.

وشروط وجوب الزكاة فيها:

1 - أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخلٍ في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهراً.

2 - أن يملكها بنية التجارة.

3 - أن تبلغ قيمتها نصاباً، بالإضافة إلى الشروط
 الخمسة السابقة في أول الزكاة.

فإذا حال عليها الحوّل قُوِّمت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصاباً وجب فيها ربع العشر،

ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً ونزولاً، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول،

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1395)، ومسلم برقم (19).

(1/130)

الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل:

المسألَّة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك:

الأصل في وجوبها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: 267].

وتجُبُّ الزِّكَاٰةَ فَي الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141].

فتَجبُ الزكاةَ في كلَ مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات.

فَالمَّكَيْلُ: لَكُونَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل، والمدَّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه،

وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.

# المسألة الثانية: شروطها:

يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: 1 - بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1).

والوسو حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبرِّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً، على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً.

2 - أَن يكون الْنُصَابُ مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

(1) أخرجه البخاري برقم (1484)، ومسلم برقم ( 979).

(1/131)

### المسألة الثالثة: في مقدار الواجب:

والواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني (1) ونحوها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بَعْلاً، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر) (2).

المسألة الرابعة: في زكاة العسل:

حكى ابن عبد البر -رحم الله- عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر؛ لأنه ليس في الكتاب، ولا في السنة، دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "الحديث (في أن في العسل العشر) ضعيف، وفي (ألا يؤخذ منه) ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو"، وقال ابن المنذر: "ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت".

المسألة الخامسة؛ في الرِّكاز؛ الرِّكاز؛ هو ما وُجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلَّب كبير عمل، فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يُشترط له الحول ولا النصاب؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي الركاز الخمس) (3)، وهو

(1) الدِّلَاء: جمع دلو، وهو ما يستقى به من البئر ونحوه، والسواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، وهي النواضح أيضاً، كما مضى، (2) أخرجه البخاري برقم (1483) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو داود برقم (1596) واللفظ له، والبَعل: النخل يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى سقي، (1710)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه برقم (1710)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه

فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما.

ويعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات.

واُما المَعْدِن: فهو كل ما تولَّد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتاً، سواء أكان جارباً، كالنِّفط والقار، أم جامداً؛ كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق. فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق، لعموم النصوص الواردة في

وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض) [البقرة: 267].

(1/133)

الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل: وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضاً، فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز، والضأن. وشُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.

المسألة الأولى: شروط وجوبها:

يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية:

أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون؛ لقول رسول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) (1)، ولحديث معاذ: (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة) (2)، ولقوله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة ...) (3).
 أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (4).

3 - أن تكُون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح -

وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعم أحد-في الحول أو أكثره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين، شاة) (5)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1447)، ومسلم برقم (979)، والذّوْدُ من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، فقوله: (خمس ذود) كقوله: (خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق).

(2) وهُو حُديث صحيح أخرجه أحمد (5/ 240)، وأبو داود برقم (1576)، والترمذي برقم (623)، وغيرهم، وصحِحه الألباني (الإرواء برقم 795).

(3) أخرجه البخاري برقم (1454).

(4) أخرجه الترمذي برقم (631)، وابن ماجه برقم ( 1792)، وصححه الألباني (الإرواء رقم 787).

(5) أخرجه البخاري برقم (1454) ..

(1/134)

(وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون)، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة، ولا زكاة فيها.

4 - أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاعد أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب أما إذا أُعِدَّت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.

# المسألة الثانية: في قدر الواجب:

1 - قدر الواجب في الإبل:

ومقدار الزكاة الواجبة؛ في الخمس من الإبل شاة جذعة (1) من الضأن، أو ثَنِيَّة (2) من المعز، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تَمَّ لها سنة، ودخلت في الثانية، وشُمِّيت بذلك لأن الغالب أن أمَّها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تَمَّ له سنتان ودخل في الثالثة، وسُمِّي بذلك؛ لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن، وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، لها سنِتان.

وفي سُتُ وأربعين إلى ستين حِقّةُ، وهي ما تَمَّ لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعةـ وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل: لأنها استحقت الركوب، والتحميل،

وفَي ۗ إحدي وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي ما تَمَّ لها أربع سنين

(1) الجذع: الصغير السن، وهو من الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية.

(2) الثُّنية: ما تُم له سنتان ودخل في الثالثةـ

(1/135)

ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته.

وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان. فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ...) الحديث. (1)

وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل:

العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب

[5 - 9] ... شُاة

[10 - 14] ... شاتان

... [15 - 9] ... ثلإث شياه

[20 - 24] ... أربع شياه

... [35 - 25] ... بنت مخاض

[36 - 36] ... بنت لبون

... [60 - 46]

[61 - 75] ... جذعة [76 - 90] ... بنتل لبون [91 - 120] ... حقتان

فما زاد على 120 فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

(<u>1</u>) أخرجه البخاري برقم (1454).

(1/136)

2 - قدر الواجب في البقر:

يجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع، وهو ما تم له سنة، وسُمِّي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي ما تَمَّ لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأنها طلعت لها أسنان.

وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة،

وهكذا مهما بلغت.

وُذلك لحديث معاذ - رضي الله عنه - وفيه: (فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة).

وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر:

العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب

[30 - 30] ... تبيع

... [59 - 40]

... [69 - 60] ... تبيعان

[70 - 70] ... تبيع ومسنة

فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. 3 - قدر الواجب في الغنم:

ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين، شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، شاتان، وفي مائتين واحدة إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مائة شاة، مهما بلغت.

في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على مائة وعشرين إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة) ( 1).

وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم:

العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب

... [120 - 40] ساة

[210 - 121] ... شاتان

... [300 - 201] ... ثلاث شياة

فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.

### المسألة الثالثة: في صفة الواحب:

وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة، غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياره، ولا من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقلّ منها؛ لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها؛ لأنه احجاف بالأغنياء.

ولا يأخذ المريضة، والمعيبة، والكبيرة الهرمة؛ لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة، وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا الرُّبى، وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض وهي الحامل،

<u>(1) أخرجه</u> البخاري برقم (1454).

(1/138)

ولا الفحل المعد للضراب، ولا حرزات المال، وهي خيارها التي تحرزها العين؛ لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ... وإياك وكرائم أموالهم) (1).

ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان: (قل لقومك: إنا ندع لكم الرُّبى، والماخض، وذات اللحم، وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال).

# المسألة الرابعة: في الخلطة في بهيمة الأنعام:

وهي على نوعين:

الَّنوعُ الأول: ۗ خلَّطَة أعيان، وهي: أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك، مشاعاً بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث، وتكون بالشراء.

النوع الثاني: خلطة أوصاف، وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزاً معروفا، ويجمع بينهما الجوار خما

وهي بنوعيها تُصَيِّر المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصاباً، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافراً لا تصح الخلطة، ولا تؤثر، وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعاً، ويرجعن جميعاً، والمحلب والمرعى، والفحل، فيكون فحل الضراب واحداً مشتركاً لها جميعاً،

فإذا تُوافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخِلطة،

لَقُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما

(1/139)

كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) ( 1). فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها،

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1395)، ومسلم برقم (19)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها. ومثال الجمع بين المتفرق: أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم، فجميعها مائة وعشرون، فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثلاث شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة، فهنا: جمعوا بين متفرق؛ لئلا يجب عليهم ثلاث شياه، بل واحدة.

ومثاّل التفريق بين مجتّمع: شخص عنده أربعون شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل عشرين منها في مكان آخر، فلا يؤخذ منها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة.

(1) رواه الترمذي برقم (621) وغيره وحسنه، وهو جزء من حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كتاب الصدقة الطويلـ وصححه الألباني (الإرواء برقم 792).

(1/140)

الباب الخامس: في زكاة الفطر، ويقال لها: صدقة الفطر، وفيه مسائل:

وسميت بذلك: لأنها تجب بالفطر من رمضان، ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن.

# المسألة الأولى: في حكمها ودليل ذلك:

زكاة الفطر واجبة على كلَ مسلم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) (1).

#### المسألة الثانية: شروطها وعلى من تجب:

تجب زكاة الفطر علَّى كُل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.

ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، وهو ما صار له أربعة أشهر؛ فقد كان السلف يخرجونها عنه، كما ثبت عن عثمان وغيره. ويجب أن يُخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو قريب، وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر) (2). ولا تجب إلا على مَنْ فضل عن قوته، وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة.

فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين:

1 - الإسلام، فلا تجب على الكافر.

2 - وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1503)، ومسلم برقم (984).

(2ُ) أُخرجه مسلم برقم (982) - 10.

(1/141)

# المسألة الثالثة؛ في حكمة وجوبها:

من الحكم في وجوب زكاة الفِطر ما يلي:

1 - تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه
 في صيامه، من اللغو والرفث.

2 - إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عياس رضي الله عنهما: (فرض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) (1).

3 - وَفَيها لله الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

المسألة الرابعة: مقدار الواجب، ومِمَّ يخرج؟ الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط (2)، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد، وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة.

ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأنه مخالف لعمل الصحابة، فقد كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين.

المسألة الخامسة: في وقت وجوبها وإخراجها: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.

(1) أخرجه أبو داود برقم (1609)، وابن ماجه برقم (1827)، والحاكم (1/ 409) وصححه، وحسنه النووي في المجموع، وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم (1492).

(2) الأقِط: هو لبن مجفف يابس مستحجر، يتخذ من اللبن المخيض،

(1/142)

فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) (1). وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، وبأثم على هذا التأخير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) (2).

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1503)، ومسلم برقم (984).

(2) رواه أبو داود برقم (1609)، وابن ماجه برقم ( 1827)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم 843).

(1/143)

الباب السادس: في أهل الزكاة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك: أهل الزكاة هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْبُفُ قَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةٍ قُلُوبُهُمْ وَيِفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِهِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابُّنَ السُّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60]. وإيضاح هذه الأصناف كما يلى: 1 - الفقراء: جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول؛ من طعام وشراب وملبس ومسكن، بألا يجد شيئاً، أو يجد أقلّ من نصف الكفاية، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. 2 - المساكين: جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين، ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. 3 - العاملون عليها: جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنياً؛ لأن العامل قد فَرَّع نفسه لهذا العمل، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيهاً. 4 - المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعْطَوْن الزكاةُ؛ تأليفاً لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفاراً، وتثبيتاً لإيمانهم، إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونينِ في عُباداتهم، أو لترغّيب دويهم في الإسلام، أو طَلبَلًا لمعونتهم أو كف أذاهم. 5 - في الرقاب: جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمِة يُشْتَرى من مال الزكاة وَيُعتق، أو يكون مُكَاتَباً فيعِطي من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته؛ ليصبح حرا نافذ التصرف، وعضوا نافعاً في المجتمع،

ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل،

وكذا الْأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الركاة.

6 - الغارمون: جمع غارم، وهو المدين الذي تَحَملَ
 ديناً في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح،
 أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة
 ما يسدد به دينه، والغارم للإصلاح بين الناس يعطى
 من الزكاة، وإن كان غنياً.

7 - في سبيل الله: المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.
 8 - ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال؛ ليواصل السفر إلى بلده، إذا لم يجد من يقرضه.

المسألة الثانية! في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة: الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم: 1 - الأغنياء، والأقوياء المكتسبون، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا حظ فيها لغني، ولا لقويٍ مُكْتَسِب) (1)، لكن يُعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، كما تقدم، والقادر على الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وأما إن كان القادر على الكسب عابداً ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم،

2 - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، ومن تم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. 3 - الكفار غير المؤلَّفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم،

(1) أخرجه أحمد (5/ 362)، وأبو داود برقم (1633)،

ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسِلم، وذلك لا يبجوز يمع الكفار ـ ي

4 - آل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا تحل الزكاة لآل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إكراماً لهم لشرفهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إكراماً لهم لشرفهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) (1). وآل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قيل: هم بنو هاشم، وهو وبنو المطلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولعموم الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) [التوبة: 60]، ويدخل فيهم بنو المطلب.

5 - وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالى آل النبي؛ لحديث: (إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم) (2)، وموالي القوم: عتقاؤهم، ومعنى (من أنفسهم): أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالى آل بني هاشم.

6 - العبد: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطى الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده، ويستثنى من ذلك: المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة، فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أعطى منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده.

فمن دفَعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم، فهو آثم.

المسألة الثالثة: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول (1) أخرجه مسلم برقم (1072).

(2) أخرَجه أبو داود برقم (1650)، والترمذي برقم (652) -واللفظ له- والحاكم (1/ 404). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 530).

(1/146)

الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 271].

وقولَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) متفق عليه، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقبيصة: (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) (1).

فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآية [التوبة: 60]، بيان المستحقين عند المستحقين عند تفريقها.

# المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقراً، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة،

وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة: 60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.

(1/147)

<sup>(&</sup>lt;del>1) رواه م</del>سلم برقم (1044).

رابعاً: كتاب الصيام ويشتمل على خمسة أبواب:

الباب الأول: في مقدمات الصيام، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الصيام، وبيان أركانه:

1 - تعريفه: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء. وفي الشرع: الإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

2 - أركانه: من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح، يتضح أن له ركنين أساسين، هما:

الأول: الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر إلى

غروب الشمس.

ودُلَيلُ هذا الركن قوله تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَالْبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ لَكُمُ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ لَيْكُمُ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ لَيْكُمُ الْخَيْطَ اللَّيْلِ) [البقرة: 187]. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد اللها..

الثاني: النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام: إما صيام رمضان، أو غيره من أنواع الصيام، ودليل هذا الركن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).

المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك: فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة؛

(1) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907).

(1/149)

وذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة: 183]. وقوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: 185].

ولما رواه عبد الله بن عمر رضي اللم عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سيبلاً) (1).

ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟، قال: (شهر رمضان)، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: (لا، إلا أن تطوع شيئاً ... ) الحديث (2). وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي عُلمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كأفر، مرتد عن الإسلام.

فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره.

# المسألة الثالثة: أقسام الصيام:

الصيام قسمان: واجب، وتطوع؛ والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- 1 صوم رمضان.
- 2 صوم الكفارات،
  - 3 صوّم النذر،

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان، وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها، إن شاء الله تعالى.

(1/150)

المسألة الرابعة: فضل صيام شهر رمضان، والحكمة من مشروعية صومه:

1 - فضله: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (8)، ومسلم برقم (16).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (46)، ومسلم برقم (11).

النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه) (1).

وعنه - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا احتنيت الكيائر) (2).

هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان، وفضائله كثيرة.

2 - الحكمة من مشروعية صومه: شرع الله سبحانه
 الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك:

1 - تزكية النفس، وتطهيرها، وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة؛ لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان.

2 - في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها.

3 - الصوم يبعث على العطف على المساكين،
 والشعور بآلامهم؛ لأن الصائم يذوق ألم الجوع
 والعطش.

إلى غير ذلك من الحكم البليغة، والفوائد العديدة.

المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان: يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية:

1 - الإسلام: فلا يجب، ولا يصح الصيام من الكافر؛
 لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا
 أسلم لا يلزم يقضاء ما فاته.

2 - الْبلوغ: فَلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة) (3) فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام، إذا كان مميزاً، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام؛ ليعتاده ويألفه.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (1901)، ومسلم برقم ( 760).

<sup>(2)</sup> رواه مِسلم برقم (233).

<sup>(3)</sup> رُوَّاه أحمد (6/ 100)، وأبو داود (4/ 558)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 297).

3 - العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر منهم المجنون حتى يفيق.

4 - الصحة: فمن كان مريضاً لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 185]. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.

5 - الْإِقَامَة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقولهِ تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية؛ فلو صام المسافر صَحَّ صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر،

6 - الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما؛ لقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها) (1). ويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة). (2)

### المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه:

يتُبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: 185]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتموه فصوموا) (3)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أخبرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه)، (4)

ُفإنَّ لم يَرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين -رؤية الهلال، أو إتمام

<sup>(&</sup>lt;del>1) رواه البخاري برقم (304)</del>.

(2) رواه مسلم برقم (335).

(3) رُوَّاه البخاري برقم (1900)، ومسلم برقم ( 1080) - 8.

(4) رواه أبو داود برقم (2342)، والحاكم في المستدرك (1/ 423) وصححه.

(1/152)

شعبان ثلاثين يوما- لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي (1) عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) (2). ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال، وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً.

المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها: يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كِما مضى؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوي). وينويها من الليل في الصيام الواجب؛ كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من لم ست الصيام قبل الفِجر فلا صيام له) (3). فمن نوي صوماً في النهار، ولم يطعم شيئاً، لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار، إذا لم يطعم شيئاً من أكل أو شرب؛ لحديث عائشة رضى اللهِ عنها قالت: دخل عليَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات يوم فقال: (هل عندكِم من شيء؟) فقلنا: لا، قال: (فإني إذنْ صائم) (4). أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولابد فيه من نية وتكفى نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر،

(1) وفي بعض الروايات: (غُمِّي) وبعضها (غُمَّ) والمعنى: غطي وخفي ولم يظهر، (2) رواه النخاري برقم (1909)، ومسلم برقم (

وپُستحب تجدیدها فی کل یوم.

.(1081

(3) أخرجه الترمذي برقم (733)، والنسائي (4/ 196)، وابن ماجه برقم (1700)، واللفظ للنسائي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 583). (4) أخرجه مسلم برقم (1154) - 170.

(1/153)

الباب الثاني: في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان: المسألَة الْأولى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان: يباِح الفطر في رمضان َلأحد الأعذارِ التَّاليةُ: الأول: المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يُرجي برؤه الفطرُ، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أَفْطِرَهَا؛ لَقُولِه تَعَالَى: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمِّنْ كَانَ مِنْكَمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةُ مِنَّ أَيُّامِ أُخَّرَ) [البِقْرة: َ 184]، وقوله تعالَى: (فَمَنْ شَهِّدَ مِنْكُمُ الشُّهْرَ ۚ فَلِْيَصُمْهُ وَمَنَّ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى ۖ سَفَر فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامَ أَخَرَ) [البَقرَة: 185]ً. وَالْمَرْضُ الذِّي يرخصَ معه في الفطر هو المرض إلذي يشق على المريض الصيام بسببه. أما الِمريض الِذي لا يرجى برؤه، أو العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير؛ فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاءِ، وإنما تلزمه فدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأن الله -عز وجل- جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعيَّن أن يكون بدلاًّ عنه عند العذر. يقول الإمام البخاري -رحمه الله-: "وأما الشيخ الكبيب إذا لَّم يطُق الصيامَ، فقد أطعِم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين عن كل يوم مسكيناً. وقالِ ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما: فليطعما مكان كل يوم مسكيناً"۔ (1) فيطعم العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، بمرض كان أو كبر، عن كل يومً مسكيناً نصفً صاع من بر، أو تمر، أو أرز، أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريباً (2.25) فيكون الإطعام عن كل يوم: كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين. جراماً (1125 جرام) تقريباً۔

(1) صحيح البخاري برقم (4505)، كتاب الصيامـ

(1/154)

هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. الثاني: السفر؛ فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 184]. وقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ) [البقرة: 185].

ولقُولَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمن سأله عن الصيام في السفر: (إن شئت فصم، وان شئت فأفطر) (1). وخرج إلى مكة صائماً في رمضان، فلما لذ الكرد أفول مأوول الناد (2)

بلغ الكُدِيد أفطر، فأفطر الناس (2).

ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة (3)، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلاً، أي: حوالى ثمانين كيلو متراً.

والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفراً يُراد به التحايل على الفطر، لم يبح له الفطر بهذا السفر.

وإن صام المسافر صَحَّ صُومه وأجزأه، لحديث أنس - رضي الله عنه -: (كنا نسافر مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) (4)، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شقَّ عليه، أو أضَرَّ به، فالفطر في حقه أفضل؛ أخذاً بالرخصة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى في السفر رجلاً صائماً قد ظُلِّلَ عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس من البرِّ

الصيام في السفر) (5). الثالث: الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوباً، ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# وَسَلَّمَ - قال: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟

- (1) صحيح البخاري برقم (1943).
- (2) أخرجه البخاري برقم (1944).
  - (3) إنظر: المغنيّ (3/ 34).
- (4) أخرجه البخاري برقم (1947).
  - (5) رواه البخاري برقم (1946).

(1/155)

فذلك من نقصان دينها) (1).

ويجب عليهما القضاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر

بقضاء الصلاة. (2)

الرابع: الحمل والرضاع؛ فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً، وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم) (3)، وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها، أو المرضع على رضيعها؛ أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكيناً؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا) (4).

فتلخَّصَ مِن ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر، والمرض، والحيض والنفاس، والخوف من الهلاك، كما في الحامل والمرضع.

#### المسألة الثانية: مفطرات الصائم:

وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول: الأكل أو الشرب عمداً؛ لقولى تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أُتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة: 187].

[البعرة: /18]. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد

# طلوع الفجر حتى الليل -غروب الشمس-. أما من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح، ويجب

(1) رواه البخاري برقم (304).

(2) رواه مسلم برقم (335).

(3) رواه الترمذي برقم (715) وحسنه، والنسائي (2/ 103)، وابن ماجه برقم (1667)، وحسَّنه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 2145).

(4) أُخْرِجِه أَبو داود برقم (2317، 2318) وصححه الألباني في الإرواء (4/ 25.18) وروي مثله عن ابن عمر أيضاً.

(1/156)

عليه الإمساك إذا تذكّر، أو ذكر أنه صائم؛ لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) ( 1).

ويفسد الصوم بالسَّعُوط (2)، وبكل ما يصل إلى الجوف، ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية.

الثاني: الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمَنْ جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة - ريضي إلله عنه - قاٍل: بينما نحن حِلوس عَندُ النِّبِي - صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، هلكت، فقال: (مالك؟)، قال: وقعيت على امرأِتي وأنا صائم، فقال رسول الله - صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هل تجد رقبة تعتقها؟)، قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)، قال: لا، قال: (هل تجد إطيعام ستين مسكيناً؟)، قال: لا، قال: فمكث للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبينما نحن على ذلك أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقِ فيه تمر ِ-والعَرْقُ المكتل- قال: (أَينِ الْسائِل؟)، فقال: أَنا، قال: (خذ هذا فتصدق به)، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْها -يريد الحرَّتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك) (3).

وفي معنى الجماع: إنزال المني اختيارا؛ فإذا أنزل الصائم مختاراً بتقبيل، أو لمس، أو استمناء، أو غير ذلك فسد صومه؛ لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط، لورود النص خاصاً به. أما إذا نام الصائم فاحتلم، أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض، فلا يبطل صيامه؛ لأنه لا اختيار له في ذلك.

(1) رواه البخاري برقم (1933)، ومسلم برقم ( 1155) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

(2) وهو دواء يُصَبُّ في الأنف.

(3) رُواهُ البِّخارِي برقمُ (1936)، ومسلم برقم ( 1111).

(1/157)

الثالث: التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمداً، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في صيامه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من ذَرَعَهُ (1) القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض) (2).

الرابع: الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أفطر الحاجم والمحجوم) (3)، وكذا يفسد صوم الحاجم أيضاً، إلا إذا حجمه بآلات منفصلة، ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه -والله أعلم- لا يفطر،

وَفي معنى الحجامةً: إخراج الدم بالفَصْد (4)، وإخراجه من أجل التبرع به.

أما خروج الدم بالجرح، أو قلع الضرس، أو الرعاف فلا يضر؛ لأنه ليس بحجامة، ولا في معناها. الخامس: خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها القضاء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم) (5). السادس: نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم، بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً، فإن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصداً الفطر، ومتعمداً له، انتقض صيامه. السابع: الرِّدة، لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر: 65].

(1) أي: سبقه وغلبه في الخروج.

(2) روّاه أبو داوّد برقم (2380)، والترمذي برقم ( 720)، وابن ماجه برقم (1676)، وصححه الألباني

(صحيح أبن ماجه برقم 1368).

(3) روّاه أُبو داود برّقم (2367)، وابن خزيمة برقم ( 1983)، وصحح الألباني إسناده (التعليق على ابن خزيمة 3/ 236).

(4) الفصد: شق العِرْق.

(5) رواه البخاري برقم (304).

(1/158)

#### الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مستحبات الصيام:

يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية: 1 - الشُّحُور: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تسحروا فإن في السحور بركة) (1). ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر.

2 - تأخير الشُّحُور؛ لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: تسحرنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. (2)

3 - تعجيل الفطر: فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس، فعن سهل بن سعد -رضي الله عنه - أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: (لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر) (3). 4 - الإفطار على رُطَبَات: فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وتراً، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفطر على رُطَبَاتٍ قبل أن يصلِّي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حَسا حسوات من ماء) (4) فإن لم يجد شيئاً نوى الفطر بقلبه، ويكفيه ذلك.

5 - الدعاء عند الفطر، وأثناء الصيام: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم) (5).

(1) رواه البخاري برقم (1923)، ومسلم برقم ( 1095)،

(2) رواه البخاري برقم (575)، ومسلم برقم ( 1097)، واللفظ لمسلم.

(3) رواه البخاري برقم (1957)، ومسلم برقم ( 1098).

(4) رواه أبو داود برقم (2356)، والترمذي برقم ( 696). وحسنه، وأخرجه البغوي في شرح السنة (6/ 266) وحسَّنه، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 560)، وقوى إسناده الأرناؤوط في التعليق على (شرح السنة).

(5) رواه الترمذي برقم (2526) وحسنه، وأخرجه البيهقي (3/ 345) وغيره عن أنس مرفوعاً بلفظ: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر). وصححه الألباني (الصحيحة 1797).

(1/159)

6 - الإكثار من الصدقة، وتلاوة القرآن، وتفطير الصائمين، وسائر أعمال البرد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فرسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة) (1).

7 - الاُجِتَهاد في صلاة الليل: وبالأخص في العشر

الأواخر من رمضان؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله) (2)، ولعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبهِ) (3). ۖ

8ً - الاعتمار: لَقوله - صَلَّىٰ الَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عمرة في رمضان تعدل حجة) (4).

9 - قُول: "إني صائم" لمن شتمه: وذلك لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد، أو قاتله، فليقل: إنى امرؤ صائم) (5).

### المسألة الثانية: مكروهات الصيام:

يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه، ونقص أجره، وهي:

1 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (6).

2 - القُبْلَة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه: فيكره للصائم أن

(1) رواه البخارۍ برقم (6)، ومسلم برقم (2308).

(2) رواه البخاري برقم (2024)، ومسلم برقم ( 1174).

(3) أخرجه مسلم برقم (759).

(4) رواًه البخاري برِّقم (1782)، ومسلم برقم ( 1256).

(5) أخرجه البخاري برقم (1904)، ومسلم برقم ( 1151) واللفظ للبخاري.

(6) رواه الترمذي برقم (788) وصححه، والنسائي ( 1/ 66)، وابن ماجه برقم (407)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 85).

(1/160)

يقبل زوجته، أو أمته؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقبِّل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: (وكان أملككم لأَرَبِه) (1) -أي: حاجته-، وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها؛ كإدامة النظر إلى الزوجة، أو الأمة، أو التفكر في شأن الجماع؛ لأنه قد يؤدي إلى الإمناء، أو الجماع.

3 - بلع النَخآمة؛ لأن ذلك يصل إلى الجوف، ويتقوى به، إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا

ىفعل.

4 - ذوق الطعام لغير الحاجة: فإن كان محتاجاً إلى ذلك -كأن يكون طبَّاخاً يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه-فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه،

(1) أخرجه البخاري برقم (1927)، ومسلم برقم ( 1106) - 64.

(1/161)

الباب الرابع: في القضاء، والصيام المستحب، وما يكره ويحرم من الصيام، وفيه مسائل: المسألة الأولى: قضاء الصيام:

إذا أفطر المسلم يوماً من رمضان بغير عذر، وجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره؛ لأن ذلك جرم عظيم، ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان، ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخَّص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في

وقته.

أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور، بل على التراخي إلى رمضان الآخر، لكن بندب له، ويستحب التعجيل بالقضاء، لأن فيه إسراعاً في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للعبد؛ فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، فإن أخّره حتى رمضان الثاني، وكان له عذر في تأخيره، كأن استمر عذره، فعليه القضاء

بعد رمضِان الثانيـ

بعد رفضان الناني بغير عذر، فعليه مع أما إن أخَّره إلى رمضان الثاني بغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعاً ومتفرقاً، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ) [البقرة: 184] فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع، ولو كان شرطاً لبيَّنم سبحانه وتعالى،

### المسألة الثانية: الصيام المستحب:

من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده: أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين، وجبراً للنقص والخلل الذي

(1/162)

قد يطرأ على الفريضة، فقد سبق معنا: أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، والأيام التي يستحب صيامها هي:

أيام ستة أيام من شوال: لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عنه - قال: سمعت رسول الله عنه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر) (1).
 صيام يوم عرفة لغير الحاج: لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده) (2). أما يكفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده) (2). أما الحاج علا النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم.

3 - صيام يوم عاشوراء: فقد سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) (3)، ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) (4)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، خالفوا اليهود) (5)،

4 - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع: لجديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتحري صيام الاثنين والخميس) (6)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) (7).

(1) رواه مسلم برقم (1164).

(2) رِواه مسلم برقم (1162).

(3) أُخَرِجه مسلَم بَرقُم (1162). وهو جزء من حديث طويل.

(4) ۗ أِخرجه مِسلم برقم (1133) - 134.

(5) أخرجه أحمد (1/ 241)، وابن خزيمة برقم ( 2095) وفي سنده ضعف، لكنه صح عن ابن عباس بنحوه موقوفاً من قوله.

حوه موقوفا من قوله. // الأحد 5/ 201/

(6) رواه أحمد (5/ 201)، والترمذي برقم (745)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني (التعليق على ابن خزيمة رقم 2116).

(7) أُخْرَجِه الْتَرَمَّذِي بِرَقَمَ (751)، والْنسائي (1/ 322)، وأبو داود برقم (2436) وحسنه الترمذي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي رقم 596).

(1/163)

5 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الله بن عمرو: (صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر) (1). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أوصاني خليلي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) (2). ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ لحديث أبي ذري- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض) (
 كان منكم صائماً من الشهر فليصم الثلاث البيض) (

6 - صوم يوم وإفطار يوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أفضل الصيام صيام داود عليه السلام؛ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) (4). وهذا من أفضل أنواع. التطوع.

7 - صيام شهر الله المحرم: لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) ( 5).

8 - صيام تسع ذي الحجة؛ وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة، وتنتهي باليوم التاسع، وهو يوم عرفة؛ وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها؛ فقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر) (6)، والصوم من العمل الصالح.

# المسألة الثالثة: ما يكره ويحرم من الصيام:

1 - يكره إفراد شهر رجب بالصيام؛ لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره؛ لأنه لا يكون حينئذ مُخَصِّصاً

- (1) أخرجه البخاري برقم (1976).
- (2) أخرجهِ البخاري برقم (1981).
- (3) رواًه أحمد (5ُ/ 1ُ52)، والنسائي (4/ 222)، واللفظ لأحمد وحسنه الألباني (صحيح سنن الن

واللفظ لأحمد. وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 2277 - 2281).

- (4) رواه البخاري برقم (1976).
  - (5) رُواه مسلم برقم (1163).
- (6) أُخَرِحه البخاري برقم (969).

(1/164)

له بالصيام. روى أحمد بن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجِّبين، حتى يضعوها في الطعام، ويقول: (كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية) (1).

2 - يكره إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) (2). فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك، للحديث الماضي.

3 ِ- يكره ۖ إِفراد يوم السبت بصيام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) (3ٜ). والمقصود: النهي عن إفراده، وتخصيصٍه بالِصياْم، أما إِذَا ضُمَّ إلَى غيره فلا بأس، لقوله - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الحمعة، وهي صائمة: (أصمت أمس؟) قالت: لا. قال: (تريدين أن تصومي غِداً؟) قالت: لا. قال: (فأفطري) (4). فدل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (تريدين أن تصومي غداً) على جواز صيام يوم السبت مع غيره، قال الإمام الترمذي -رحمه الله- عقب إخراجه حديث النهى الماضي: (ومعني الكراهية في هذا: أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت). 4 - تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحواً فلا شك. ودليل تحريمه: حديث عمارٍ - رضي الله عنه ِ- قال: (من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم) (5).

> (1) عزاه الألباني لابن أبي شيبة، وقال: صحيح. (إرواء الغليل 4/ 113).

(2ُ) أُخرجه البخاري برقم (1985)، ومسلم برقم ( 1114

.(1144

(3) أخرجه أبو داود برقم (2421)، والترمذي برقم (744)، وابن ماجه برقم (1726)، والحاكم (1/ 435). وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 594).

(4) أُخرَجه البخاري برقم (1986).

(5) علقه البخاري في صحيحه بصيغة جزم (الفتح 4/ 143) ك الصيام، ب قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا رأيتم الهلال فصوموا)، ووصله الترمذي برقم (689) وغيره، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 553)،

(1/165)

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يتقدمَن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم) (1). والمعنى: لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يُعَدُّ منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية، فلا حاجة إلى التكلف، أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه؛ لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. ويستثنى من ذلك أيضاً: القضاء والنذر لوجوبهما.

5 - يحرم صوم يومي العيدين، لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صوم يوم الفطر والنحر) (2)، ولحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم) (3).

6 - يكره صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، التوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنها: (أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) (4). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) (5). عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) (5). ورُخِّص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجدا ثمن الهدي؛ لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، قالا: (لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي) (6).

(1/166)

الباب الخامس: في الاعتكاف، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الاعتكاف وحكمه:

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (1914).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري برقم (1991).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري برقم (1990).

<sup>(4)</sup> أُخرَجه مسلم برقم (1141).

<sup>(5)</sup> أخرجه الترمذي برقم (777)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 620). (6) أخرجه البخاري برقم (1997، 1998).

1 - تعريفه: الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء، وحيس النفس عليه.

وفي الشرع: لزوم المسلم المميز مسجداً لطاعة الله عز وجل.

2 - حكمه: وهو سنة وقرية إلى الله تعالى؛ لقوله عز وجل: (أَنْ طُهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْأَكَّعِ السُّجُودِ) [البقرة: 125]، وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، وقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 187]،

وعَن عَائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله) (1).

وأجمع المسلمون على مشروعيته، وأنه سنة، لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره. فثبتت سُنيَّة الاعتكاف ومشروعيته، بالكتاب، والسنة، والإجماع.

# المسألة الثانية: شروط الاعتكاف:

الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي: 1 - أن يكون المعتكف مسلماً مميزاً عاقلاً: فلا يصح الاعتكاف من الكافر، ولا المجنون، ولا الصبي غير المميز؛ أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاً، وكذلك من الأنثى،

. - النية: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الأعمال بالنيات) (2). فينوي المعتكف لزوم معتكفه؛ قربةً وتعبداً لله عز وجل.

(1) رواه البخاري برقم (2020)، ومسلم برقم ( 1172).

(2) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907).

(1/167)

3 - أن يكون الاعتكاف في مسجد: لقوله تعالى: (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ِ [البقرة: 187]. ولفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيث كان يعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. 4 - أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة: وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف، في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة منعت. على اعتكافها في تقام فيه والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطاً للاعتكاف.

5 - الطهارة من الحدث الأكبر: فلا يصح اعتكاف الجنب، ولا الحائض، ولا النفساء؛ لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد.

أماً الصيام فليس بشرط في الاعتكاف؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: (أوف بنذرك) (1). فلو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى.

#### المسألة الثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف:

1 - زمن الاعتكاف ووقته: المكث في المسجد مقداراً من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح -إن شاء الله: أن وقت

(1) رواه البخاري برقم (2032)، ومسلم برقم ( 1656).

(1/168)

الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقداراً من الزمن، وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك.

وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ لحديث عائشة رضى الله عنها السابق: "أن النبي - صَلَّى الله عنها السابق: "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله" (1). فإن اعتكف في غير هذا الوقت، جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل.

ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. 2 - مستحباته: والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه، ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة، فيكثر من الصلاة، والذكر، والدعاء، وقراءة القرآن، والتوبة، وقراءة القرآن، والتوبة، الى الله تعالى،

3 - ما يباح للمعتكف: ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لابد منه؛ كالخروج للأكل والشرب، إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة، والوضوء من الحدث، والاغتسال من الجنابة. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد، والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد، وفيما لا ضرورة فيه، فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكفه لتوديعهم؛ لحديث صفية رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معتكفاً فأتيت ليلاً، فحدَّثته، ثم قمت، فانقلبت، فقام معي ليقلبني: يردني اليَّهُ بَابِي ومعنى ليقلبني: يردني الى بيتى،

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (2020)، ومسلم برقم ( 1172).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (2035)، ومسلم برقم ( 2175).

وللمعتكف أن يأكل، ويشرب، وينام في المسجد، مع المحافظة على نظافة المسجد، وصيانته.

# المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف:

سطل الاعتكاف بما بلي:

1 - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً، وإن قلَّ وقت الخروج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً) (1)، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف، وهو ركن الاعتكاف.

2 - الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان الجماع خارج المسجد؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 187].

وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء*،* ومباشرة الزوجة في غير الفرج.

3 - ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة.

> 4 - الحيض والنفاس؛ لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد،

5ً - الردة؛ لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر: 65].

(1) رواه البخاري برقم (2029).

(1/170)

خامساً: كتاب الحج ويشتمل على سبعة أبواب:

الباب الأول: في مقدمات الحج، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريف الحج:

الحَجُّ في اللّغة: القصد.

وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

# المسألة الثانية: حكم الحج وفضله:

1 - حكم الحج: الحج أحد أَرِكَانِ الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران: 97]، ولقوله تعالى: (وَأَتِمُّواَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: 196].

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (بني الإسلام على خمس ... )، وذكر منها الحج.

وقُد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر،

2 - فضله: ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) (1)، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حج لله، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) (2)، إلى غير ذلك من الأحاديث.

(1) أخرجه مسلم برقم (1349).

(2) أخرجه البخاري برقم (1521)، ومسلم برقم ( 1350).

(1/171)

#### المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟

لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: (لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم) (1)، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة،

وعليه أن يبادر بأدائم إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِضُ له) ( 2). وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاً، من طرق يقوّي بعضها بعضاً: (من استطاع الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً) (3).

#### المسألة الرابعة: شروط الحج:

يشترط لوجوب الحج خمسة شروط:

- 1 الْإسلام: فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه؛
   لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
- 2 العقل: فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه؛ لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم، حتى يفيق، كما في حديث على رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) (4).

(1) رواه مسلم برقم (1337).

(2) رُوَاه أحمد (1/ً 314)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم 990). ومعنى (ما يعرض له): أي ما يطرأ ويحدث له.

(3) انظر: نيل الأوطار (4/ 337).

(4) رواه َ أبو داود بَرقمَ (4401)، وابن ماجه برقم ( 2041)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 297).

(1/172)

4 - الحرية: فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً، لكن لو حج صحَّ حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في

حال رقه، ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام، إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حَجَّ في حال رقه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديثِ الماضي ذكره: (وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجةٍ أخرى). 5ٍ - الاستطاعة: لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْنَبْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: 97]. فعير المستطيّع مِالياً، بأنَ كان لا يملك زاداً يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده. أو بدنياً بأن كان شيخاً كبيراً، أو مريضاً ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن، كأن يكون به قطاع طرق، أو وباء، أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، فإنه لا يهب عليه الحج چتى يستطيع، وقد قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: 286] والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله، ومن الاستطاعة في حج المرأة: وحود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج؛ لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون مِحرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: (لا يِحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أنَ تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا

(1) رِواه مسلم برقم (1336).

(2) أخرجه الشافعي في مسنده برقم (743) بترتيب السندي، والبيهقي (5/ 179) وصححه الشيخ الألباني (الإرواء برقم 986).

(3) ُرُواه مُسلَم برقم (1340).

(1/173)

ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) (3)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها) (1)، فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.

المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك: تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: 196]، ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (2)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي رزين لما سأله أن أباه لا بستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: (حج عن أبيك واعتمر) (3).

وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.

المسألة السادسة: مواقيت الجِج والعمرة:

الميقات لغة: هو الحد، وشرعاً: هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة: فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ) [البقرة: 197]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الححة،

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1862)، ومسلم برقم (1341).

برقم (1341). (2) رواه أحمد (6/ 165)، وابن ماجه برقم (2901)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 2362). (3) رواه أبو داود برقم (1810)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه برقم (2904، 2905)، وأحمد (1/ 244)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 2473).

(1/174)

وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة: فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، وقد بيَّنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وَقَّتَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن عليهن من خير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من

مكة) (1). فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يُحرمون من أماكنهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في

أنشاً). (1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1524)، ومسلم برقم (1181). وفي لفظ: (ومهل أهل العراق ذات

الحديث السابق: (ومن كان دون ذلك فمن حيث

(1/175)

الباب الثاني: في أركان، الحج وواجباته، وفيه مسألتان:

إلمسألة الأولى: في أركان الحج:

أركان الحج أربعة، هي:

عرق).

أوهو نية الحج وقصده؛ لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الأعمال بالنيات) (1)، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، مُعَيِّناً النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
 أوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
 ألوقوف: من بعد الزوال يوم عرفة، إلى طلوع فجر يوم النحر.

3 - طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: 29].

4 - السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة (3)، وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اسعوا فإن الله كتب عليكم

السعى) (4).

وهُذه الْأُرُكاْن لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركناً منها لم يتم حجه، حتى يأتي به.

(1) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907).

(2) رُوَّاه الترمذِّي برَقم (889)، وأبو داُود برقم (

1949)، والنسائي (5/ 256)، والحاكم في المستدرك (2/ 278) وصححه، وصححه الألباني (صحيح النسائي

برقم 2822).

(3ً) رُواه مِسلم برقم (1277).

(4) رواه أحمد (6/ 421)، وابن خزيمة برقم (2764)، والبيهقي (5/ 98)، وصححه الألباني (التعليق على صحيح ابن خزيمة 4/ 232).

(1/176)

#### المسألة الثانية: واجبات الحج:

1 - الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.

2 - الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي - ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقف إلى الغروب -

كما سيأتي في صفة حجته-، وقال: (خذوا عني مناسككم).

3 - المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله - صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك.

4 - المبيت بمنى ليالي ٍأيام التشريق.

5 - رمي الجمرات مرتبأ.

6 - الَّحلَّق أو التَقصيرِ، لقوله تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح: 27]، ولفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأمره بذلك.

7 - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) (1). فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دماً) (2).

وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة، ومن أهم هذه السنن:

- 1 الاغتسالِ للإحرامِ والتطيب ولبس ثوبين أبيضين ـ
  - 2 تقليم الأطافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
    - 3 طواف القدوم للمفرد والقارن.
  - 4 الرَّمَل في النَّلَاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
  - (1) أخرجه البخاري برقم (1755)، ومسلم برقم ( 1328).
  - (2) رواه الدارقطني (2/ 191) برقم (2512)، والبيهقي (5/ 152) وغيرهما، وهو ثابت عن ابن عباس من قوله، كما قال ابن عبد البر (الاستذكار 12/ 184) والألباني (الإرواء 4/ 299).

(1/177)

- 5 الاضطباع في طواف القدوم، وهو: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأنسر.
  - 6 المبيت بمنى ليلة عرفة.
  - 7 التلبية من حين الإحرام إلى رمى جمرة العقبة.
    - 8 الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما.
  - 9 الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف.

(1/178)

#### الباب الثالث: في المحظورات والفدية والهدي، وفيه مسائل:

المسألَّة الأولى: في محظورات الإحرامٍ:

وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة: 1 - لبس المخيط، وهو المفصَّل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين، كما سيأتي.

2 - استعمالَ الطيبُ في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد

شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه.

3 - إِزَّالِمُ الشعر والطَّفر، ذكراً كَانَ أُو أَنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه. 4 - تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال

بالخيمة ونحوهاً كشجرة.

ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها، فمن تطيب، أو غطّى رأسه، أو لبس مخيطاً، جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً، فلا شيء عليه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عفي لأمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

فَمتى علم الجاهل، أو ذكر الناسي، أو زال الإكراه، فعليه منع استدامة هذا المحظور.

5 - عقد النكاح له ولغيره.

6 - الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل
 الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة.

7 - المبأشرة فيماً دون الفرج، ولا تفسد النسك، وكذا القُبلة واللمس والنظر بشهوة.

(1/179)

8 - قتل صيد البر وإصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلها في الحل والحرم، للمحرم وغيره، وهي: الغراب والفأرة والعقرب والجِدأة والحية والكلب العقور، ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر، لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله.

9 - لا يُجُوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، وما أنبته الآدميون بالإجماع.

#### المسألة الثانية: فدية المحظورات:

- بالنسبة لحلق الشعر، وتقليم الأظافر، ولبس

المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال المني: الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:

1 - صيام ثلاثة أيام.

2 - أو إطعام ستة مساكين،

3 - أو ذبح ٍشاة ٍ

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة) (1). وقيست عليه بقية الأفعال، لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.

- وأما بالنسبة لقتل الصيد: فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدّبُرِّ، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) [المائدة: 95]،

(1) أخرجه البخاري برقم (1815)، ومسلم برقم ( 1201).

(1/180)

- وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً، ويجب في ذلك بدنة، وقضِاء الحج، والتوبة.

وأما بعد التحلل َ الأول، فإنه لا يفسد الحج، ويجب في ذلك شاة.

- وأما بالنسبة لعقد النكاح: فلا يجب في ذلك فدية*،* وإنما يكون العقد فاسداً.

- وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه

متقوم.

هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

# المسألة الثالثة؛ في الهدي وأحكامه:

الهدى: ما يهدي إلى البيتِ الحرامِ من بهيمة الأنعام -الإبل والبقدِ والغنم- تقرباً إلى الله تعالى.

انواع الهدي:

1 - هدي التمتع والقِران: وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) [البقرة: 1ُ96].

فإن عُدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، وسبعة إذا رجِع إلى أهله؛ لِقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام فِي الْجَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) [الَبقرة: 196] ويَسْتخُب للجاج أن يأكل مِنَ هدي التمتع والقران لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأُطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) [الحج: 36]. 2 - هدى الجبران: وهو الفدية الواجبة لترك واجب، أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسِبب الإحصار عند وجود سببه؛ لقوله تعالَى: (فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196]، وَلَقول ابنَ عباس: (من نسي من

(1/181)

نسكه شيئاً أو تركه، فِليرق دماً) (1). وهذا النوع لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به على فقراء الحرم.

3 - هدي التطوع: وهو مستحبي لكلِ حاج ولِكل مِعتمر؛ اقتداء بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد أهدى مائة بدنة في حجة الوداع.

ويستحب الأكل منه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - أمر من كل جزور بِبَضْعَةٍ، فطبخت، وأكل منها، وشرب من مرقها. (2) والبَضعة: القطعة من

ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها؛ تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم

على المحرم.

4 - هدي النذر: وهو ما ينذره الحاج تقرباً إلى الله عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]. ولا يجوز الأكل من هذا الهدى.

وقت ذبح الهدى:

هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.

أُمَا ٰذبح فُديةُ الْأَذَى واللّٰبس فحَين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب.

وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: (فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) [البقرة: 196].

مكان الذبح:

هدي التمتع والقران: السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم، عدا هدي الإحصار، فيذبحه في موضعه.

اما الصيام فيجزئه في كل مكان. أما الصيام فيجزئه في كل مكان.

(2̈) رواه مسلم برقم (1218).

(1/182)

والمستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة: 196].

ويستُحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك ولك.

. عهم بعد بعد وعد. أما شروط الهدى: فهي شروط الأضحية نفسها:

1 - أِن يكون من بِهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).

2 - أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء*،* كالمرض والعور والعرج والهزال.

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي (5/ 152)، وتقدم الكلام عليه في ص (177).

(1/183)

الباب الرابع: في صفة الحج والعمرة:

الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور. (1)

وقد تتَبعَنَا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية:

إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل، ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر، يحل أخذه، كشعر الإبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط، ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزاراً ورداء نظيفين أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ويغطي الرجل كتفيه بردائه، ويهل بنسكه الذي يريد، والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته، وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه يَشْتَرِط أن مَحِلَي حيث حبستني،

ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلاً القبلة ويقول:
اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويَشْرَعُ في
التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة
يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ويسن
أن يرفع صوته بالتلبية، فإذا وصل مكة استحب له أن
يكشف عن كتفه الأيمن، ويغطي كتفه الأيسر بردائه.
يكشف عن كتفه الأيمن، ويغطي كتفه الأيسر بردائه.
يستلم الحجر الأسود ويقبِّله، فإن لم يمكنه ذلك
استلمه بيده، وقَبَّل يده، فإن لم يمكنه ذلك
بيده، ولا يقبِّلها، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل
شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله
أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم

يكبر، ويقول بين الركنين -وهما: الركن اليماني والحجر الأسود-: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النارـ

(<del>1</del>) رواه مسلم برقم (1216).

(1/184)

ويدعو في بقية الطواف بما شاء، ويستحب أن يَرْمُل في الأشواط الثلاثة الأولى -والرَّمَل فوق المشي ودون العدو- ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أُشُواط غطَم كَتفيِه بردائه، ثم نفذ إلى مقام ۗ إبراهيم فقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [البقرة: 125] ويصلي ركعتين خلَفَ المقام يقرأ في الأولى بسورة (الكافرون) وفي الثانية بسورة (الإخلاص) فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه، صلى في أي مكان من المسجد، وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمرة للمتمتع، ثم يشرع له أن يشرب من زمزم، ويصب على رأسه، ثم يرَجع إلى الحجَر الأُسوَدِ، فيستلمه إن تيسرِ، ثم يخرج إلى الصفاً، ويقرَأ يِقول الله عز وجل: (إنَّ الصَّفَا وَاَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاَئِرِ اللَّهِ)ۗ [البقرة: 158] ثم يرقي الصفا حتى يري البيت، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويقول: الله أكبر ثلاثاً، لاً إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلاً، ثم ينزل ماشياً إلى ِ المروة، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلكُ للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يرقى المروة، فيصنع عليها مثل ما صنع عَلَى الصفّا، وهذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعى سبعة أشواط، وهذا سعى الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده، بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعى العمرة للمتمتع، ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس مَلابسه، حتى إَذِا كان يوم التروية -وهو يوم الثامن

من ذي الحجة- أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا

غيره من المحلين بمكة وقربها ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبِّين، ويصلُّون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع، ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة، فإنْ تيسَّر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن، وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة

(1/185)

قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة.

ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه يدعو ويلبي، ويحمد الله، ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، وأفضل ما يقال في ذلك اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكون في ذلك اليوم مفطراً؛ لأنه أقوى له على العبادة، ولا يزال واقفاً مِتضرعاً متذللاً، إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أَفاضَ من عرفة بسكينة، ويسير ملبِّياً حتي يأتيُّ مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء، ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، ويبقى القوى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جداً، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة، ملبياً، ويلتقط سبع حصيات من الطريق، حتى إذا أتي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، ثم ينحر هديه، ويستحب أنَّ يأكل منه، ثمَّ يحلق رأسه، ثم يطوف طوافٍ الإفاضِةِ، ويسعِي سعي الحج إن كان متمتعاً، أو كان مفردا او قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمِي، فالذبح، فالحلق، أو التقصير، فإن قدَّم واحداً منها على آخر فلا حرج، وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال -رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف مع السعي، إن كان عليه سعي- تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء

حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوباً، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وإذا رمى الجمرة الصغرى سُنَّ له أن يتقدم قليلاً عن يمينه، ويقوم مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو، وإذا رمى الجمرة الوسطى سُنَّ له أن يتقدم، ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة،

(1/186)

ويقوم طويلاً يدعو رافعاً يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختاراً، وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء،

(1/187)

الباب الخامس: في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وفيه مسائل:

المُسَأَلة الْأُولَى: زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم:

تُسن زيارة مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وشدُّ الرحلِ إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص، ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن، فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه، لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم ولجمعوا بين الحسنيين: أداء فريضة الحج، وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم -كما سبق- بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج، ولا دَخْلَ لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج أليتة.

والأُدلة على مشروعية شدِّ الرحال لمسجده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ - والصلاة فيه ِكثيرة منها:

الله عليهِ وسيم - والصعاة فيه كليرة ملها. 1 - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومسجد الأقصى) ( 1).

> 2 - وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسحد الحرام) (2).

فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضاً على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة، إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وقَصْدُ المدينة للصلاة في مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مشروع في حق الرجال والنساء؛ لما تقدم من عموم الأدلة السابقة.

(1/188)

أما كيفية الزيارة: فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد، ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وليس لمسجده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك يصلى ركعتين في أي مكان

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1189)، ومسلم برقم (1397) من حديث أبي سعيد الخدري. (2) رواه البخاري برقم (1190)، ومسلم برقم ( 1394).

من المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) (1). ومن زار مسجده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة؛ احتساباً للأجر والثواب الجزيل، أمَّا صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها، ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع؛ لأنها مقدمة على الروضة،

المسألة الثانية: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم: إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنها تابعة لزيارة مسجده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وليست هي أصل القصد. وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحل إليها، بل شدُّ الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة -المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى- انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيَّته، آثم بقصده؛ لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد بقصده؛ لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد

أما كيفية الزيارة: فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام) (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (1196)، ومسلم برقم ( 1391).

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود برقم (2041)، وأحمد (2/ 527) من حديث أبي هريرة، وصحح النووي إسناده (الأذكار رقم 349)، وابن القيم (جلاء الأفهام رقم 32)، وحسَّنه الألباني (صحيح الترغيب برقم 1666).

وإن قال الزائر؛ السلام عليك با خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس، ثم بعد ذلك يسلِّم على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ويدعو لهما، ويترجم عليهما؛ لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول - صلَّى الله على قوله؛ وسَلَّم السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.

ويحرم على الزائر وغيره التمس بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال الدعاء، أو سؤال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وشفاء المرض ونحو ذلك؛ لأن ذلك

كُله لَلهَ، ولا يطلب إلا منه. 🖁

وليست زيارة قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقبري صاحبيه واجبة، ولا شرطاً في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستجبة في حق من زار مسجد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتاً، وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شدِّ الرحل إلى قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة، لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث: (من حج ولم يزرني فقد جفاني)، وحديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل جزم واحد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل جزم واحد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل جزم واحد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل جزم واحد عن النبي النها كلها موضوعة مكذوبة.

المسألة الثالثة: الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية:

يستحب لزائر المدينة -رجلاً كان أو امرأة- أن يخرج متطهراً إلى مسجد قباء ويصلي فيه؛ لفعله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيث كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصلى فيه ركعتين (1).

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1194)، ومسلم برقم (1399) (516).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة) (1).

ويسُن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أُخُد كقبر حمزة - رضي الله عنه -وغيره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ كانِ يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (زوروا القبور فإنها تذكي الموت) (2).

تذكّر الموت) (2). وكان النبي - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية) (3).

هذه هي الأماكن الني تشرع زيارتها في المدينة، أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة: كمبرك الناقة، ومسجد الجمعة، وبئر الخاتم، وبئر عثمان، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يَرِدْ عن أحد من السلف الصالح أنه مسجد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومسجد قباء، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من عمل قباء، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (4)، فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها، ويتجنب الأماكن التي تشرع زيارتها، ويتجنب الأماكن التي تشرع زيارتها،

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (3/ 487)، وابن ماجه برقم (1412)، والنسائي (2/ 37) وغيرهم، وصححه الألباني (صحيح الترغيب برقم 1181)، وانظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة (ص 542).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (976) - 108.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (975).

<sup>(4)</sup> رواه مسلم برقم (1718).

الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:

1 - تعريف الأضحية:

الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحي. وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربلً إلى الله تعالى يوم العيد.

2 - حكمها وأدلة مشروعيتها:

الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].

وِلِحديثِ أنس ً- رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين (1) ذبحهما بیده، وسمّی وکبر، ووضع رجله علی صفاحهما) (2).

3 - شروط مشروعية الأضحية:

تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:

1 - الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.

2 - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف

3 - الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.

# المسألة الثانية؛ ما تجوز الأضحية به:

لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:

1 - الإلل.

2 - الىقر.

3 - الْغَنمُ ومنه الماعز ـ لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقُهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام) [الحَجَ: 34]. والأنعام لا تخرج عن هذه َالأصناف الثَلاثة، ولأنه

<sup>(1)</sup> الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (5553)، ومسلم برقم (

لم ينقل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا عن أحد من الصحابة التضِحية بغيرها.

وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته؛ ففي حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -: (كان الرجل في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضحِّي الشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون) (1). ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (نحرنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (2).

# المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في الأضحية:

1 - السن:

أ) الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.

ب) البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.

ج) المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة. لجديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) (3).

والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة

بالثنية

د) الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع، قال: (ضحٍّ به) (4)، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً: (ضحَّينا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجذع من الضأن) (5)،

<sup>(1)</sup> رواه ابن ماجه برقم (3147)، والترمذي وصححه برقم (1505)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 2563).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (1318).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (1963).

<sup>(4)</sup> أُخَرِجه البخاري برقم (5557)، ومسلم برقم ( 1965) - 16. واللفظ لمسلم.

<sup>(5)</sup> رواه النسانَي (7/ 219)، وقوّى الحافظ ابن حجر

#### 2 - السلامة.

يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تُنْقِي) (1)، والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مُحَّ لها لهزالها ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

# المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية:

يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى) (2)، ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل عنه التشريق ذبح) (3)،

والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -

<sup>(1)</sup> رواه مالك في الموطأ (ص 248)، وأحمد (4/ 289)، والترمذي برقم (1497) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود برقم (2802)، والنسائي (7/ 244) وما بعدها، وابن ماجه برقم (3144)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم (4073). (2) رواه البخاري (6/ 238)، ومسلم (3/ 1553).

(3) أخرجه أحمد (4/ 82)، والبيهقي (9/ 295)، وابن حبان (1008)، والدارقطني (4/ 284)، قال الهيثمي: "ورجال أحمد وغيره ثقات" (مجمع الزوائد 3/ 25).

(1/194)

أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء) (1).

### المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحى إذا دخلت العشر:

1 - ما يصنع بالأضحية:

يسن للمُضحَّي أن يأْكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج: 28].

ويستحب أن يجعلها أثلاثاً: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عياس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدَّق على الشُّوَّال بالثلث) (2).

ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ لحديث بريدة - رضي الله عنه -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم) (3).

2 - ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة: إذا دخلت عشر ذي الحجة، حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئاً، حتى يضحّي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً). وفي رواية: (فلا يمس من شعره وبشره شيئاً) (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (5560)، ومسلم برقم ( 1961).

(2) أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه (انظر: المغنى 8/ 632).

(3) أُخرجه مسلم (3/ 1564) رقم (1977).

(4) أخرجه مسلم برقم (1977) 39 - 40.

(1/195)

الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها:

1 - تعريف العقيقة:

العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع₄ وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.

وشرعا: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره. وهي من حق الولد على والده.

2 - حكم العقيقة:

العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) (1)، ولحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) (2)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن إلعاص رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن أنسُكَ عنه فَلْيَنْسُكَ) (3)، ومعنى ينسك، يذبح،

3 - وقت العقيقة:

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه) (4).

(1) أخرجه البخاري (6/ 217).

<sup>(2)</sup> رواَه أحمد (5ً/ 7، 8، 12)، وأبو داود برقم ( 2837) وما بعدها، والترمذي برقم (1522)، والنسائي (7/ 166) وما بعدها، وصححه الحاكم،

ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 237)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3936). (3) رواه أبو داود برقم (2842) وما بعدها، والنسائي (7/ 162)، وأحمد (2/ 182) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3928). (4) تقدّم تخريجه (انظر حاشية رقم 2 من هذه الصفحة).

(1/196)

المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:

يسن أنِ يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبيةِ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (1).

### المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:

1ً - تسمية المولود:

يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادٍته، | لحديث سيمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: (كُل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه یوم سابعه، ویسمی، ویحلق رأسه) (2)ی ويسن أن يختار له مِن الأسماء ما كان حسناً؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3). وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث اين عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحَمن) (4).

2 - حلق رأس ًالمولود: ويسن حلق رأسه -ذكراً كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث على - رَضي الله عنه - قال: عُقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ أ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ - عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقی رأسه، وتصدقی بزنة شعره فضة) (5).

> (1) رواه أحمد (6/ 381)، وأبو داود (3/ 257)، والنسائي (7/ 165)، وصححه الألباني (صحبح

النسائي برقم 3931).

(2) تقدّم تُخريحه في الصفحة السابقة.

(3) انظر: (فتّح الباري 10/ 577).

(4) أخرجه مسلم (3/ 1682).

(5) أخرَجه أحمد (6/ 390، 392)، ومالك في الموطأ (ص 259)، والترمذي برقم (1519)، والحاكم (4/ 237)، والبيهقي (9/ 304)، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1226).

(1/197)

3 - تحنيك المولود:

ويسن تُحنيك المُولود بتمر سواء أكان ذكراً أم أنثى. والتحنيك: هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه؛ لحديث أبي موسى -رضي الله عنه - قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسماه إبراهيم وحَنَّكه بتمر ( 1)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم (2).

4 - الأذان في أذن المولود:

يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل: يؤذَّن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَّنَ في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة) ( 3).

(1/198)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (6/ 216)، ومسلم برقم (2145).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (2147).

<sup>(3)</sup> أُخَرِجه الترمذي برقم (1514) وقال: حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1224).

سادساً: كتاب الجهاد ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: تعريف الجهاد وفضله وحكمه وشروطه ومسقطاته، وفيه مسائل:

الَّمسألة الأولى: تعريفه، وفضله، والحكمة منه، وحكمه، ومتى يتعين؟

أ- تعريفه:

الجهاد لغة: بذل الجهد والطاقة والوسع.

وفي الاصطلاح: بذلّ الجُهد والوسَع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم.

ب- فضله والحكمة منه:

الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما سماه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (1)، أي: أعلاه، وسمي بذلك؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر، وقد فضّل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، ووعدهم الجنة، كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل، والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة،

أما الحكمة من مشروعية الجهاد: فقد شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة، من ذلك:

1 - شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّه) [الأنفال: 39].

2 - كُما شرع لإزالة الظّلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، قال تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) [الحج: 39].

(1/199)

3 - كما شرع الجهاد؛ لإذلال الكفار، وإرغام أنوفهم،
 والانتقام منهم، قال سبحانه: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي برقم (2616)، وقال: حسن صحيح، وأحمد في مسنده (5/ 231)، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 2110) وهو جزء من حديث طويل.

بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ) [التَوبة: 14].

ج- حكمه ودليل ذلك:

الجهاد بمعناه الخاص -وهو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في جِقهم سنة؛ لقِوله تعالى: (لَا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سِبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَصَّلَ اللَّهُ الْمُحَاهِدِينَ بِأَهْوَالَهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَي الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ إِللَّهُ الْخُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: 95]. فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين؛ لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلاً وعد الحسنى وهي الجنة، ولو كان البهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد. ولِقوله تعالى: ۚ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلُوْلًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين) [التوبة: 122]. وهذا مشروط بما إذا كان للمسَلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم

يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم -والحالة هذه- إلقاءً بأنفسهم إلى التهلكةـ

د- متی یتعین؟

لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عينَ على المسلم وهي:

الحالة الأولي: إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين، ونزلوا بها، أو حصروها، تعين قتالهم، ودفع ضررهم، على جميع أفراد المسلمين،

الحالة الثانية: إذا حضر القتال، وذلك إذا التقى الزحفان، وتقابَل الصفَّان، تعين َالجهاَد، وحرم على من حضر القتال إلانصراف، والتولي من أمام العدو؛ لِقُولُهُ تَعَالِي: (ِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كُفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُوهُمُ الأَدْبَارَ)

(1/200)

[الأنفال: 15]، ولعدِّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات (1). ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان؛ الأولى؛ إذا كان المتولي متحرفاً لقتال، أي: يذهب لكي يأتي بقوة أكثر، والثانية؛ أن يكون متحيزاً إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها.

الحالة الثالثة: إذا عَينهم الإمام واستنفرهم للجهاد؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لِكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّيْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) [التوبة: 38 - 39]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وإذا استنفرتم فانفروا) (2).

الحَالة الرابعة: إذا احتيج إليه، فإنه يتعيَّن عليه الجهاد.

# المسألة الثانية: شروط الجهاد:

يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والاستطاعة المالية والبدنية، والسلامة من الأمراض والأضرار. خلا يجب الجهاد على الكافر؛ لأنه عبادة والعبادة لا تجب عليه، ولا تصح منه، ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: لا، قال: (فارجع فلن أستعين بمشرك) (3). وكذلك لا يجب على الصبي غير البالغ؛ لأنه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه عرض مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه في المقاتلة (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (2766)، ومسلم برقم ( 145).

<sup>(2)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (1834)، ومسلم برقم (1353) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (3) رواه مسلم برقم (1817) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ر) (4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2664)، ومسلم برقم (1868).

- وكذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد؛ لأنه مرفوع عنه القلم، وليس من أهل التكليف.

- ولا يجب علَّى الَّعبد؛ لأنه مملوك لسيده، ولا المرأة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: (جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (1). وفي لفظ: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: (لكن أفضل الجهاد حج مبرور) (2).

- وغير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلاً عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد؛ لقوله تعالى: (وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا عُنْهُمُ مُنْهُ مُنْ مَا يَدِدُونَ مَا الْذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا الْفِيْهُ مَا يَدُونَ مَا الْفِيْهُ مَا يَدَانُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُنْفِقُونَ حَرَجٌ) [التوبة: 91].

وكذلكَ من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد؛ لأن العجز ينفي الوجوب، ولقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الْيُسَ عَلَى الشَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: 91].

### المسألة الثالثة: مسقطات الحهاد:

هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية وهي:

1 - 2 - الجَنوَن والْصِّباً: لَقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) ( 3).

3 - الأنوثة: فلا يجب الجهاد على الأنثى، وقد سبق ذكره،

4 - الرق: لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبرّ أمي،

<sup>(1)</sup> رواه ابن ماجه برقم (2901)، والبيهقي (4/ 350) وغيرهما، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1185).

(2) رواه البخارۍ برقم (2794).

(3) رُواه أبو داُود برُقم (4401)، والنسائي (6/ 156)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 297).

(1/202)

لأحببت أن أموت وأنا مملوك) (1).

5 - 6 - الصعفُ البُدني، والُعجْزِ الْمالي، والمرض، وعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد، وقد سبق ذكرها.

7 - عدم إذن الله الله عنهما الحهاد
 تطوعاً؛ لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحيُّ والداك؟) قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد) (2)، فبر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدَّم فرض العين، فإذا تعيَّن الجهاد فليس لهما منعه، ولا إذن لهما.

8ً - الدَّيْن الذي لا يحد له وفاءً إذا لم يأذن صاحبه، وكان الجهاد تطوعاً، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين) (3)، فإذا تعيَّن الجهاد فلا إذن لغريمه،

9ً - العَالِمُ الذي لا يوجُد غيرهُ في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظراً لحاجة المسلمين له.

(1/203)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (2548)، وقوله: (والذي نفسي بيده) الصحيح أنه مدرج من كلام أبي هريرة. (2) رواه البخاري برقم (3004)، ومسلم برقم ( (2549).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (1886) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

الباب الثاني: في الأسرى والغنائم، وفيه مسائل: المسألة الأولى: حكم أسرى الكفار:

ذهب أكثر أهل العلم -وهو الصحيح: أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فَيُخَيَّرُ فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين: القتل، والاسترقاق، والمن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم، أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم، لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك. والدليل على القتل: قوله تعالى: (فَاقْتُلُولُ وَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة: 5]. وقوله تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ قِيلًا المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم ودائهم،

ولحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: (اقتلوه) (1)، وقتل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجال بني قريظة. والدليل على الاسترقاق: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ - رضى الله عنه -، فحكم أن تقتل

المقاتلة، وتسبى الذرية (2).

- والدليل على المن والفداء قوله تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) [محمد: 4]. وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال؛ لأن تصرفه لغيره، فلزم أن يكون تخييره للمصلحة.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (1846)، ومسلم برقم ( 1357).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (3043).

المسألة الثانية: تقسيم الغنيمة بين الغانمين:

الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهراً بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضاً: الأنفال -جمع نفل- لأنها زيادة في أ

أموال المسلمين،

والأَصلَ في مشروعيتها قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنفال: 69]. وقد أحل الله ألغنائم لأمة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دونِ الأمم السابقة، قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وأحلت لي الغنائم، ولم تحلَّ لأحد قبلي) (1).

وتشمل الغنائم: الأموال المنقولة، والأسرى،

والأرض.

وُذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم:

السهم الأول: سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة

يخرجَهُ الإمام أو نائبه.

ويقسم هذا الخمس على ما بيَّنِ الله في قوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [الأنفال: 41] فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام:

المسلمين.

2 - ذوي القربى: وهم قرابة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجةـ

3 - اليتامى: وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكراً كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير. -

4 - المساكين: ويدخل فيهم الفقراء هنا.

(1) أخرجه مسلم برقم (521).

<sup>(2)</sup> أخرَجه أبو داود برقم (2694)، والنسائي برقم ( 4138) في حديث طويل، وصححه الألباني (إرواء الغليل برقم 1240).

5 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل، فيعطي ما بيلغه إلى مقصده،

وأما باقي السهام الأربعة -أربعة أخماس- فتكون لكل من شهد الوقعة: من الرجال البالغين، الأحرار، العقلاء، ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أو لم يباشر، قوياً كان أو ضعيفاً، لقول عمر - رضي الله عنه -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) (1).

وكيفية التقسيم: أن يعطى الراجل -الذي يقاتل على رجله- سهماً واحداً، ويعطى الوارس -الذي يقاتل على على على على على على على على فرسه- ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قسم في النفل: للفرس

سهمين، وللراجل سهماً (2)، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل ذلك في خيبر (جعل للراجل سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم) (3)؛ وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.

وأما النساء والعبيد والصبيان إذاً حضروا الوقعة، فالصحيح أنه يُرْضَخ (4) لهم ولا يقسم لهم؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يُحْذَيا (5).

وفي لفظ: وأما المملوك فكان يُحذى (6). وإذا كانت الغنيمة أرضاً خُيِّر الإمام بين قسمتها بين الغانمين، ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، سواء أكان مسلماً أم ذميّاً، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة،

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي بإسناد صحيح (9/ 50) كتاب الجهاد باب الغنيمة، وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 302).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (عُ228)، ومسلم برقم ( 1762).

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري برقم (2873).

<sup>(4)</sup> الرَّضْخ: إعطاء الشيء ليس بالكثير.

(1/206)

## المسألة الثالثة: مصرف الفيء:

الفيء: ما أخذ من أموال أهلَ الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعاً عند علمهم بقدوم المسلمين،

أما مصرفه: فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام كرزق القضاة، والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين؛ لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مما لم يُوجِف (1) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في الكُرَاع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، (2)

ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء فقال سبحانه وتعالى: (مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِارَّسُولِ وَلِالْهَا وَلِلرَّسُولِ وَلِارَّسُولِ كَيْ وَلِارْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) [الحشر: 7]، فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

\_\_\_\_\_\_ (1) الإيجاف: الإسراع، أي: لم يعدوا في تحصيله خيلاً ولا إبلاً، وانما حصل بغير قتال.

(2) رواه البخاري برقم (2904)، ومسلم برقم ( 1757). والكُرَاع: الخيل.

(1/207)

الباب الثالث: في الهدنة والذمة والأمان، وفيه مسائل:

المسألَّة الأولى: عقد الهدنة مع الكفار:

1 - تعريفها: الهدنة لغة: السكون، وشرعاً: عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.

2 - مشروعيتها ودليل ذلك: يجوز لإمام السلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، كضعفهم أو عدم استعدادهم، أو غير ذلك من المصالح، كطمع في إسلام الكفار ونحوه، لقوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) [الأنفال: 61]. وقد عقد ألنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية عشر سنين، وصالح اليهود في المدينة.

3 - لزوم الهدنة:

- تكونُ الْهدنة التي عقدها الإمام أو نائبم لازمة، لا يجوز نقضها ولا إبطالها، ما

استقاموا لنا، ولم يخونوا، ولم نخش منهم خيانة؛ لقوله تعالى: (فَمَا اسْتَقَامُوا لِكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَِهُمْ) [التوبة: 7] وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1].

- فإن نقضوا العهد: بقتال، أو مظاهرة عدونا علينا، أو قتل مسلم، أو أخذ مال، انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْدِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) [التوبة: 12].

- وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) [الأنفال: 58]. أي: أعلمهم بنقض عهدهم، حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

(1/208)

# المسألة الثانية: عقد الذمة، ودفع الجزية:

1 - تعريفه: الذمة لغة: العهد، وهو الأمان والضمان.
 وعقد الذمة اصطلاحاً: هو إقرار بعض الكفار على

كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.

2 - مشروعيته: الأصلِ في مشروعية عِقد الذمة قوله تعالى: (ُقَاَّتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا جَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا بَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْحِزْيَةَ ِعَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 29] وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - في حديث بريدة: (ثم ادعهم إلى الإِسُلاَم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ...

فإن هم أبوا فسلهم الجزية) (1).

3 - من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال، المكلفين، الأحرار، الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد؛ لَأنَه لا يملك فكان بمنزِلة الفقير، ولا تِؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة، فأشبهوا النساء.

4 - موحب عقد الذمة: بوحب هذا العقد مع الكفار: حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، ويعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذي، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) (2).

# المسألة الثالثة: عقد الأمان:

1 - تعرىفە:

الأمان لغة: ضد الخوف.

واصطلاحاً: هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة،

(1/209)

2 - مشروعيته وأدلة ذلك:

إِلْأُصل في مشروعية عقد الأمانِ قوله تعالى: (إنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيَنَ اسْنَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ۖ حَتَّى يَسْمَعَ ۖ كَلَّامَ

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم برقم (1731).

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [التوبة: 6].

3 - ممن يصح وشروطه: يصح عقد الأمان من كل
 أحد من المسلمين، بشرط أن يكون:

- عاقلاً بِالغاً: فلا يُصح من المجنون والطفل.

- مختاراً: فلا يصحُّ من المَكره، ولَّا السَّكران، ولا المناسمانية

المغمى عليه،

فيصح من المرأة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (قد أجرنا من أجرِتِ يا أم هانئ) (1)، ويصح من العبد؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم) (2).

ويكون الأمان عاماً: من الإمام لجميع المشركين، أو من الأمير لأهل بلده، وخاصاً: من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين؛ لأن ولايته عامة، وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته.

ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل: (أنت آمن)، أو: (أجرتك)، أو (لا بأس عليك)، أو إشارة

مفهمة،

والمستأمن: هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام، فتلزم إجابتم للآية السابقة، ثم يرد إلى مأمنه.

4 - حُكمُ الأمان وما يلزم به: يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان،

> ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء، إن خيف شرهم وخيانتهم.

\_\_\_\_\_\_ (1) أخرجه (2) أخرجه البخاري برقم (3172)، ومسلم برقم (

.(1370

(1/210)

سابعاً: كتاب المعاملات ويشتمل على ثلاثة وعشرين باباً:

الباب الأول: في البيوع، وفيه مسائل:

# المسألة الأولى: تعريف البيع وحكمه:

أ- تعريفه:

البيع في اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء. وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض. ب- حكمه:

َ الْبِيعِ جَائِزِ. لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275].

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) (1). وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح، إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب.

# المسألة الثانية: أركان البيع:

أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول. والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعث.

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2112)، ومسلم برقم (1531).

(1/211)

والقبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريتُ.

وهذه هي الصيغة القوليةـ

أُمَا الصيغة الفعلية فهِي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع، فيعطيه إياها بدون قول.

المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع: الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) [البقرة: 282]؛ فأمر الله تعالى بالإشهاَد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب،

يدليل قوله تِعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) [الَبقرة: 283]، فدلَّ على أن الأمر إنما هو أمر إرشادٍ؛ للتوثيق والمصلحة.

وعن عَمارة بَن خَزِيمة، أِن عِمّه حدَّثِه -وهو من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فِرساً من أعرابي، واستتبعِه ليقيص ثُمن فِرسِه، فأسَرع النَّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ - وأبَّطلُ الأعرابي، وَطفق الرجال يتعرضون للْأعرابي فِيَسُومُونَهِ بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابتاعه. (1) ومعنى "يسومونه": يطِلبون شراءمٍ منه، ٍ

ووجه الدلالة: أن الَّنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اشْترى الفرس من الأُعرابي، ولم يكن بينُهما ٍ بُيِّنة ﴿ ولو كَانت واَجبَة في البيعَ لم يشتر النّبي - صَلَّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا بعد الإشَّهاد.

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره -صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأُسواقِ، ولم يُنقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد، ولا نُقِل عنهم فعله.

ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواقِ في حياتهم اليومية، ْفلو أشْهدُوا على ْ كل شيء، لأدَّى إلى الحرج والمشقة.

لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك، والإشهاد عليه؛ للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين.

(1) رواه أحمد (5/ 215)، وأبو داود برقم (3607)، والنسائي (7/ 301)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 4332).

(1/212)

المسألة الرابعة: الخيار في البيع:

الخيار: أن يكون لكِل من البائع والمشتري الحقُّ في إمضاء عقد البيع، أو فسخه. فالأصل في عقد البيع أن يكون لازماً، متى انعقد مستوفياً أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من

المتعاقدين الرجوع عنه،

إِلا أَنَّ الدينَ الْإِسلَّامِي دينُ السماحة واليسرِ، يراعي اُلمصالح والظروفَ لجميع ِأفراده، ومن ذلك أنَّ المسلم إذا اشتري سلعة أو باعها لسبب ما، ثم ندم عِلَى ذَلْكُ، فقد أُبَاح له الشرّع الّخيار حتى يفكر في ً أمره، وينظر في مصلحته، فيقدم على البيع أو يتراجع عنه، على ما يراه مناسباً له.

أقسام الخبار:

للخيار أقسام، أهمها:

أُولاً: خَيارِ المجلسِ: وهو المكانِ الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحدٍ من العاقدين الخيار ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا منه؛ لڇديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) (1).

ثِانياً: خيار الشرط: وهو أن يشترط المتعاقدان، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية

العقد، ولم يُفسخ صار لازماً.

مثاله: أن يشتري رجل من اخر سيارة، ويقول المشترى: لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراءً

السيارة بمجرد انتّهاء الشهر، ثالثاً: خيار العيب، وهو الذي يَثْبُت للمشتري إذا وجد عيباً في السلعة، لم يخبره به البائع، أو لم يَعْلم البائعُ به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويُرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدّوه عيباً ثبت به الخيار، وَإلا فلا.

(1/213)

ويثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضي البيع، وأخذ عِوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن َشاء ردَّ السلعة،

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (2110)، ومسلم ىرقم (1532).

واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع.
رابعاً: خيار التدليس، وهو: أن يدلس البائع على
المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم؛ لقوله
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من غَشَنا فليس منَّا) (1)،
مثاله: أن يكون عنده سيارة، فيها عيوبٌ كثيرة في
داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، ويجعل
مظهرها الخارجي براقاً حتى يخدع المشتري بأنها
سليمة فيشتريها، ففي هذه الحالة يكون للمشتري

# المسألة الخامسة: شروط البيع:

يشترط لصحة البيع الشروط الآتية:

أُولاً: التراضي بين البائع والمشتري قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إنما البيع عن تراض) ( 2).

فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإن كان الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه، صح.

ثانيا: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.

ثَالْثاً: أَن يكون البائع مالكاً للمبيع، أو قائماً مقام مالكه، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر. فلا يصح أن يبيع شخصٌ شيئاً لا يملكه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك) (3).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم برقم (101).

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه برقم (2185)، وابن حبان (11/ 340)، والبيهقي (6/ 17). وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل (5/ 125).

<sup>(3)</sup> رواه أُحمد (3/ 402)، وأبو داود (3503)، والنسائي (7/ 289)، والترمذي برقم (1232) وابن ماجه، برقم (2187) وصححه الألباني، انظر إرواء الغليل (5/ 132).

رابعاً: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، وآلات اللهو، والمعازف. لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام) (1).

والمينة، والخبرير، والاصنام) (١). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إن الله إذا حَرَّم على قوم

أكل شيء حرَّم ثمنه) (2).

- عن ثِمن الكلب ... ) (3).

خامساً: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأنَّ غير المقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه؛ إذ هو داخل في بيع الغَرَر (4)، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن أمه، ولا الحيوان الشارد.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رِسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الغرر) (

.(5

سادساً: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد،

سابعاً: أن يكون الثمن معلوماً، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.

(4) بيع الغرر: ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري، وباطن

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (2236)، ومسلم برقم (1581).

<sup>ُ (2)</sup> رُواه أحمد (1/ 247)، وأبو داود برقم (3488)، وصححه الأرناؤوط في حاشية المسند (4/ 95).

<sup>(3)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (2237)، ومسلم برقم (1567).

# المسألة السادسة: البيوع المنهي عنها:

نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم؛ كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة، أو يترتب عليها إضرار بالآخرين، ومن هذه البيوع المنهي عنها:

1 - البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: 9].

> فَقَد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهى يقتضى التحريم، وعدم صحة البيعـ

وانتهى يعنصي التحريم، وحدم صحة انبيع. 2 - بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله، أويستخدمها في المحرمات، فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمراً، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِرْ

3 َ- بَيعَ المسَلَم على بيع أخيه،

مثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً بعشرة: أنا أبيعك مثله بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) (1).

4 - الشِراء على الشراء.

مثاله: أنَّ يقول لمن باع شيئاً: اِفْسَخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن، وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (2165)، ومسلم برقم ( 1412).

5 - بيع العِينَة.

وصورته: أن يبيع شخصٌ سلعةً لآخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول. كأن يبيع أرضاً بخمسين ألفاً يدفعها بعد سنة، ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفاً نقدا، ويبقى في ذمته الخمسون ألفاً يدفعها المشتري على رأس السنة. وسُميت عِينَة: لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عيناً، أي: نقداً حاضراً.

وَخُرِّم هذا البيعَ، لأنه حيلةُ يتوصل بها إلى الربا، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سَلَّط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم) (1).

6 - بيع المبيع قبل قبضه.

مثاله: أن يشتري سلعة من شخص، ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها.

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) (2)، وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (3).

فلا یجوز لمن اشتری شیئاً أن یبیعه حتی یقبضه قیضاً تاماً.

7 - بيع الثمار قبل بدوّ صِلاحها.

لا يجوز بيع النَّمرة قبلَ أن يبدو صلاحها؛ خوفاً من تلفها أو حدوثِ عيب بها قبل أخذها، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أرأيتَ إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) (4).

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (2/ 28)، وأبو داود برقم (3462). وصححه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 11).

<sup>(2)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (2136)، ومسلم

برقم (15ֻ25).

(\$) رواه أبو داود برقم (3499)، وصحح الإمام النووي إسناده. (اللؤلؤ المصنوع برقم (1691). (4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2198)، ومسلم برقم (1555).

(1/217)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) (1). ويعرف بدو صلاحها: باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يَسْوَدَّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن يبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار.

8 - النَّجْشُ.

وهو أن يزيد شخصٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع، ولا يريد شراءها، وإنما لِيغرَّ غيره بها، ويرغبم فيها، ويرفع سعرها.

عَنْ ابنَ عُمرِ رضي الله عنهما: (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن النجش) (2).

# المسألة السابعة: الإقالة في البيع:

الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبيَّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كلَّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص، والإقالة مشروعة، وحتَّ عليها رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله: (من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) (3).

## المسألة الثامنة: عقد المرابحة:

المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بريح معلوم بينهما.

مثالها: يقول صاحب السلعة: رأسُ مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها بالمائة، وربح عشرة ريالات. (1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2194)، ومسلم برقم (1534).

(2ُ) مُتفق عليه: رواه البخاري برقم (6963)، ومسلم برقم (1516).

ِ (3) رُواٰه أحمد (2/ 225)، وأبو داود برقم (3460)، وابن ماجه برقم (2199)، وابن حبان (11/ 405)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 1800).

(1/218)

فالبيع على هذه الصورة صحيح، إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربحـ قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275]، وقال جلَّ شأنه: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29].

والمرابحة بيعٌ تحقَّق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسّةٌ إلى جوازه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداءً، فيعتمد على غيره في الشراء، ويزيده ربحلً محدداً معلوماً بينهما.

### المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط:

هو بيع السلعة إلى أُجَلَ محدد، يُقَسَّط فيه الثمن أقساطاً متعددة، كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشترى.

مثاله: أن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقداً أربعون ألف ريال، ومؤجلة ستون ألف ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطاً، يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف ريال، حكمه: الجواز، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اشترى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد) (1).

والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكلٍ من البائع والمشتري، فإنَّ البائع يزيد في مبيعاته، ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقداً وتقسيطاً، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل، كما أنَّ المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعدُ أقساطاًـ شروط صحة بيع التقسيط: يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما بلي:

1 - أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2068)، ومسلم برقم (1603).

(1/219)

الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تبع ما ليس عندك) (1).

2ً - لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد-بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم. 3 - يجرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.

4 - لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة،

(1) رواه أحمد (3/ 402)، وأبو داود برقم (3503)، والترمذي برقم (1232)، والنسائي (7/ 289)، وابن ماجه برقم (2187)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم (4299).

(1/220)

الباب الثاني: في الرباء وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الربا وحكمه:

1 - تعريفه: الربل في اللغة: الزيادة. وشرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. 2 - حكمه: الربل محرم في كتاب الله تعالى، قال جلّ شأنه: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]. وقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة: 278]. وتوعَّد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة: يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة: 275]، أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث، إلا كقيام المصروع حالة صرعه؛ وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربل في الدنيا،

وعدَّه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الكبائر، ولعن كلَّ المتعاملين بالربا، على أيِّ حالٍ كانوا، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: (هم سواء) (1). وقد أحمعت الأمة على تحريمه،

# المسألة الثانية: الحكمة في تحريمه:

التعامل بالربا يحمل على حَبِّ النَّات، والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذاً لأموال الآخرين بغير عوض؛ إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئاً في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعوّد المرابي الكسل والخمول، والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة،

(<del>1</del>) رواه مسلم برقم (1598).

(1/221)

كما أنَّ فيه قطعاً للمعروف بين الناس، وسداً لباب القرض الحسن، وتحكم طبقةٍ من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى، وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته، ولا يبارك فيه. قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَل وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) [البقرة: 276].

# المسألة الثالثة: أنواع الربلا:

أولاً: ربا الفضل:

هو الزيادة في أحد البدلين الرِبويين المتفقين جنسا. مثاله: أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح بألفِ ومائتي صاع من القمح، ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلِّس العقد، فهذه الزيادة، وهي مائتا صاع من القمح، لا مقابل لها، وإنما هي فضل. حكمه: حرَّ مت الشريعة الإسلامية ريا الفضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فإذا بيع واحدُ من هذه الْأشياء أَلسَته بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما؛ لحديث أبى يسعيدـِ الحدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشعير بِالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربي، الآخذ والمعطى سواء) (1). ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة، فيحرم فيه التفاضل.

فَعِلَّة الربل في هذه الأشياء: الكيل والوزن₄ فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون،

ثانياً: ربا النسيئة:

هو الزيّادةُ في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقداً.

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2175، 2176)، ومسلم برقم (1584) واللفظ لمسلم.

(1/222)

مثاله: أن يبيع شخصٌ ألف صاع من القمح، بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان.

حكمه: التحريم، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به، يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولاً أولياً، وهذا هو الذي كان معروفاً في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر. عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بعد أن ذكر الذهب والفضة-: (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) والناجز: الحاضر، وفي لفظ: (ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا) (1).

المسألة الرابعة: صور لبعض المسائل الربوية:

يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه، معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا، أو هي من الصور المباحة، وهذه القاعدة هي: إذا بيع الربوي (2) بجنسه، اشترط فيه شرطان:

 1 - التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن ىفترقا.

> 2 - التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.

أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فليس بشرط، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض.

وفيما يلي بعض الصُور وأحكامها:

1) باع مائة جرام من الذهب، بمائة جرام من الذهب بعد شهر، هذا محرَّم، وهو من الربا؛ لأنهما لم يتقابضا في المجلس.

(1) رواه مسلم برقم (1ِ589).

(2) المَراد به: إن كان واحداً من الأصناف الستة المتقدم ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أو ما في معناها.

(1/223)

2) اشترى كيلو جراماً من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز لاختلاف الجنس، ويشترط التقابض في المحلس.

3) إذا باّع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقاً، سواء تقابضا في المجلس أو لا.

4) باع مائة دولار، بمائة وعشرة دولارات. لا يجوز.

5) اقْتَرِ صَ أَلْفُ دُولارِ عَلَى أَن يُعِيدُهَا يُعِد شَهِرٍ أُوَّ

أكثر بألف ومائتي دولار.

لا يجوز.

6) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها بعد سنة.

لا يجوز؛ إذ لابد من التقابض يداً بيد.

7) لا يُجُوزُ بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوِ ولا تقابض،

(1/224)

الباب الثالث: في القرض، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في تعريفه، وأدلة مشروعيته:
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويَرُدَّ بدله،
وهو مشروع، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية
والأحاديث الدالة على فضل المعاونة، وقضاء حاجة
المسلم، وتفريج كربته، وسد فاقته، وأجمع
المسلمون على جوازه.

روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استلف من رجلٍ بَكْراً (1)، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبل رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً (2)، فقال: (أعطه إياه، إنَّ خيار الناس أحسنهم قضاء) (3).

ومِن الأَدِلة عَلَىٰ فَصِلَهُ: حَدِيثَ ابن مسعود أَن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة) (4).

### المسألة الثانية: في شروطه وبعض الأحكام المتعلقة به:

1 - لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا ردَّ عليه قرضه؛ لأن المقرض اشترط نفعاً، وكل قرض جرِّ منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره مجاناً أو رخيصة، أو يعيره دابته، أو أي شيء آخر، أو غير ذلك من المنافع، فإنَّ جماعةً من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه.

2 - أن يكون المقرِّض جانَز التصرف، بالغاً عاقلاً رشيداً، يصح تبرعه. 3 - ليس للمقرضِ أن يشترط زيادةً في ماله الذي أقرضه؛ لأن ذلك من الرباء فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولاً.

(1) البَكْر: الفتيُّ من الإبل.

(2) هو ما استكمل ست سنوات ودخل في السابعة.

(3) رواه البخاري برقم (2393)، ومسلم برقم (

1601) واللفظ لمسلم.

(4) رواه ابن ماجه برقم (2430) وهو حديث حسن. انظر إرواء الغليل (5/ 226).

(1/225)

4 - إذا ردَّ المقترض على المقرضِ أحسن مما أخذ منه، أو أعطاه زيادةً دون شرطً أو قصد، صحّ ذلك؛ لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبى رافع السابق۔

5 - أن يكونُ الْمقرضُ مَالكاً لما يقرضه، ولا يجوز له

أن يقرض ما لا يملك.

6 - من المعاملات الربوية المحرمة: ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض، ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها، على أن يردها المقترض كاملة، فمثلاً: يطلب المقترض من البنك مبلغ مائة ألف، فيعطي له البنك ثمانين ألفاً، ويشترط عليه أن يردها مائة، وهذا من الربل المحرم أيضاً.

(1/226)

الباب الرابع: في الرهن، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيتم:

الرهن: جَعْلُ عينِ مالية، وثيقة بدين؛ ليُسْتَوفى منها أو مِن ثمنها، إذا تعذَّر الوفاء.

والأصل في مشروعية الرهن، قوله تعالى: (وَإِنْ

كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: 283]. والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد). (1)

# المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به:

1 - لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب؛ لأنه
 لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن مالا يملك.

2 - ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته.

3 - أن يكون الراهن جائز التصرف، مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه.

4 - ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن. 5 - لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، إلا أن يكون إلرهن مركوباً أو محلوباً فيجوز له أن يركب المركوب

الرهن مركوبا و محود كيجور ك أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. -

6 - المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حلَّ الدين الذي به رهن، وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، وعزَّره، حتى يوفي ما عليه من الدين، أو يبيع الرهن، ويسدد من قيمته.

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2068)، ومسلم برقم (1603).

(1/227)

الباب الخامس: في السلم، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك:

تعريفه: السَّلَمُ والسلفُ بمعنى واحد، وهو: بيعُ سلعةٍ آجِلة موصوفة في الذمة بثمن مُقَدَّم،

دليل مشروعيته: وهو مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: (من أسلف، فليسلف في كيل

معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (1). الحكمة من مشروعيته: وأجازتم الشريعة الإسلامية توسيعاً على أفرادها، فالمزارع مثلاً قد لا يملك نقداً ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته، ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السَّلَم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه.

# المسألة الثانية؛ في شروطه:

السلم نوعٌ من أنواع البيع؛ ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، ويضاف عليها الآتي:

1) أن يكون المسلّم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيلِ أو وزنِ أو ذرع، حتى لا يؤدي إلى التنازع،

ُ) مُعرَّفَةً قَدرِ المُسلَم فيه بمُعياره الشرعي، فلا يصح في مكيلِ وزناً، ولا في موزون كيلاً.

3) أن يذكر جنًس المسلم فيه، ونوعه، بصفاته المميزة له.

4) أِن يكون ديناً في الذمة.

5) أن يكون مؤجلاً.

6) أن يكون الأُجل معلوماً ومحدداً من الطرفين.

(1/228)

7) أن يقبض الثمن كاملاً معلوماً في مجلس العقد قبل تفرقهما.

8) كون المسلّم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، حتى يُسَلِّمه له في وقته، فإن لم يكن موجوداً -كالرطب في الشتاء- لم يصح؛ لأنه غرر.

(1/229)

الباب السادس: في الحوالة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها: الحوالة: نقل الدين من ذمةِ المُحِيلِ إلى ذمةِ المُحَالِ عليه.

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (2240)، ومسلم برقم (1604).

وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق، وتبادل المصالح بين أفراد الأمة، والتسامج وتسهيل المعاملات. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أَنْبِعِ أحدكم على ملىءِ فليتبع) (1).

ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر فليحتل، وليقبل الحوالةـ فإذا أحال المَدين دائنه على مفلس رجع بحقه على مَنْ أحاله؛ لأنَّ الفَلَس عيب ولم يرض به، فله حق الرجوع.

# المسألة الثانية: في شروط صحتها:

يشترط لصحتها الآتي:

أ. رضا المُحيل؛ لأنه مُخَيَّر في جهات قضاء الدين،
 فلا تتعيَّن عليه جهةٌ قهراً.

2 - كون المالين المحال به وعليه، متفقين قدراً وحنساً وصفة.

3ً - أن يكُون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه.

ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن الصور المعاصرة للحوالة:

- الحوالة المصرفية: وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى وصورتها: أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدى إلى بنك من

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2287)، ومسلم برقم (1564).

(1/230)

البنوك، طالباً منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك.
- الشُّفْتَجَة: وهي مما يلحق بالحوالة أيضاً، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرضُ للمقرض أو أن أو نائِبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرضَ، أو أن يقرض إنسانُ آخر قرضاً في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرضِ أو نائبهِ في بلد آخر، فالورقة نائبه إلى المقترض بذلك تسمى سفتجة -وهي

(1/231)

### الباب السابع: في الوكالة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها، وأدلة مشروعيتها:

1 - تُعَريفُها: الوكالة تفويض شخصٍ غيرَه؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة.

2 - حكمها وأدلة مشروعيتها: وهي مشروعة، قال تعالى: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ)
 [الكهف: 19]، وقال جل شأنه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: 60]. فجوَّز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ...) (1), وعن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جلَبُ، فأعطاني ديناراً فقال: (يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة ...) الحديث (2).

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة؛ لأنَّ الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحدٍ فِعْلُ كل ما يحتاج إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها.

# المسألة الثانية: شروطها، والأحكام المتعلقة بها:

1 - يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، بالغا، عاقلاً، رشيداً.

2 - تُصح الُوكالة في كل ما تُدخله النيابة، كالبيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (3632)، والدارقطني (4/

#### (1/232)

3 - لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوقالله تعالى، كالطهارة والصلاة.

4 - يملك الوكيل من التَصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل، أو ما تعارف عليه

الناس، بشرط ألَّا يُترتب على هذا الإذن ضررُ

بالموكل.

5 - لاَ بِصح للوكيلِ أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.

6 - الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرَّط أو تعدى.

7 - الوكالة عقد جائز لكلِ من الطرفين فسخه.

8 - تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله مِنْ قِبَل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه.

### (1/233)

الباب الثامن: في الكفالة والضمان، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها:

1 - تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار مَنْ عليه حق
 مالي لربه، إلى مجلس الحكم.

2 - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإحماع.

فَمن الكَتاب قوله تعالى: (قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72] أي كفيل ضامن، وقوله تعالى: (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) [القلم: 40] أي كفيل.

وَمَن السنة قُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي) (1).

فالزعِيم هو الكفيل، والزعامة الكفالة (2).

وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس

#### إليها ودفع الضرر عن المدين،

# المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها:

أركان الكفالة خمسة: الصيغة، والكفيل، والمكفول له، والمكفول عنه، والمكفول به.

وصيغَتها تتم بإيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له.

أما الكفيل: فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأن الكفالة من التبرعات.

وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه، فلا تصح كفالته، ولا ضمانه.

واًما المكفول عنه: فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن

(1) رواه أبو داود برقم (3565)، والترمذي برقم ( 1265) وقال: حديث حسن، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم 610).

(2) معالم السنن (3/ 177).

(1/234)

رضاه شرط لصحة الكفالة.

أُما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.

### المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:

- 1 تصح الكفالة ببدن كلّ إنسان عليه حق مالي،
  - 2 لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
  - 3 لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
- 4 يبرأ الْكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
- 5 الكَفيل الغارم ضَامن إذا مَاطل الأصيل، ولم بسدد، أو أفلس.
- 6 الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن
   كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل
   الغارم.
- 7 تُصْح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار

المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.

### المسألة الرابعة: في الضمان:

الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 22] أي ضامن.

ريوسك، عرب التي صامن. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم) (1). وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.

أحكًام الضمان وشروطه:

1 - لا يجوز أخذ العوض عليه.

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

(1/235)

2 - يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر،

3 - لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.

4 - يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيعـ

5 - يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.

6 - لا تبرأ ذمة الضامن، إلّا إذا برئت ذمة المضمون
 عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.

7 - يشترط لُصحتُه: رضاً الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.

كُما يشترط لَصحته: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.

(1/236)

الباب التاسع: في الحجر، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته وأنواعم:

1 - تعريف الحجر: الحجر لغة: المنع.

وفي الشرع؛ منع إنسان من تصرفه في ماله.

2ً - أَدلة مشروعِيتهُ: والْأصلُ فيه ُقوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء: 5].

وتو. السنهاء التواسم) (السنداء). أي: أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا يَلَغُوا النِّكَاجَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ قَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا الْيُهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 6]، وقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ أَلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) [الىقرة: 282].

فدلت َهذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما -كالمجنون والصغير- في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تُدفع اليهم، إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم، إذا دعت المصلحة لذلك.

3 - أَنُواعِهُ: الحجر على نوعين:

النوع الأول: الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء: 5].

النوع الثانيّ: الحجَر علَى الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون، والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. وكذلك العبد يُحجر عليه لحق سيده، فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده،

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه: 1 - إذا تعدَّى المحجور عليه لصغره ونحوه، على نفس أو مال بحناية، فإنه

(1/237)

يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة؛ لأن المُتعدَّى عليه لم يفرط، ولم يأذن بذلك، وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون، فأتلفه، لم يضمنه؛ لأنه سلّطه عليه برضاِه، فهو مفرّط.

2 ٍ- يزولِ الحجرِ عن الصغير بأمرين:

الأمر الأول: البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي: إنزالم المني، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغه الخامسة عشرة، أو الحيض في حق الجارية. الأمر الثاني: الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاجَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 6].

ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئاً من التصرف، ويترك يتصرف مراراً في المال، فإن لم يغبن غبناً فاحشاً، ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل رشده.

3 - يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضاً:

الأول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه.

والثاني: الرشد، أما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات .....

المالية.

4 - يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلاً رشيداً، ثم وصيه، ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالنِّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام: 152]، والآية نصَّتْ على اليتيم، ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه،

5 - على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله، ولا يأكله، أو بتصرف فيه ظلماً وبهتاناً؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا) [النساء: 10].

(1/238)

المسألة الثالثة! الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره: 1 - لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لكن لو أراد سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء.

2 - إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين، فإن امتنع تُدُخِّل في ماله بوفاء ديونه، أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحالّ، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة؛ لئلا يضر بالغرماء، ولا يُمَكَّن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون،

3ً - من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر، فلا يحق له المطالبة إلا بعد فكِّ الحجر عنه.

4 - للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالّة؛ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مَطْلٌ وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن.

(1/239)

الباب العاشر: الشركة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها:

1 - تعريف الشركة:

الشركة لغة: الاختلاط، أي: خلط أحد المالين بالآخر بحيث لِا يتميزان عن بعضهما.

وشرعاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاجتماع في الاستحقاق: كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذه أيضاً: "شركة الأملاك".

والاجتماع في التصرف: وهو ما يعرف بـ "شركة العقود"، وهي المقصودة هنا بالبحث، فهذان قسمان للشركة وفق هذا التعريف.

2 - أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعة، وجاءت
 الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة،
 بحوازها.

بَجُوْرِكِ. وقال تعالى: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض) [ص: 24]. والخلطاء:

حَدَى بَحَصٍ ٢ [ص: ٣٠]، والخَصَّاءِ. الشركاء، وقال سبحانه: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء: 12].

وهي من العقود الجائزة، والمجتمع بحاجة ماسة إليها

ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده.

المسألة الثانية: أنواع شركة العقود:

أولاً: شركة الْعِنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وسميت بذلك؛ لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عِنان فرسيهما إذا استويا في السير، ويُشْترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقداً معلوماً حاضراً، وأن يُحَدَّد لكل واحدٍ منهما جزء معلوم من الربح.

(1/240)

ثانياً: شركة المضاربة: وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به، بجزء معلوم من الربح. ثالثاً: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، اعتماداً على ثقة التجار بهما. رابعاً: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش، والاصطياد، والمعدن، والاحتطاب، أو يشتركا فيما يتقبلان في نرمهها من العمل، كنسج وخياطة ونحوهما. يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ماليهما، وهذا في غير المضاربة، ولكلٍ منهما فسخ عقد الشركة في غير المضاربة، ولكلٍ منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه.

(1/241)

الباب الحادي عشر: الإجارة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:

1 - معنى الإَجارة وتعريفها:

لغة: مشتقة من الأُجر، وهُو العوض، ومنه تسمية الثواب أحراًـ

وشُرعاً: عَقَّد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً، مدة معلومة، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. 2 - أدلة مشروعيتها؛ ودليل مشروعيتها قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) [الطلاق: 6]، وقوله جل شأنه: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ وَقُوله جل شأنه: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ وَقُود ثَبِت (أَن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر وقد ثبت (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرِّيتاً) (1). وجاء الوعيد لمن لم يوفِّ الأجير أجرته، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) ... وذكر منهم: (رجلُ استأجر أجيراً عمر يوم القيامة) ... وذكر منهم! (رجلُ استأجر أجيراً عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أعطوا الأجير أجرَه قبل أن يجف عرقه) (3).

## المسألة الثانية: شروطها:

1 - لا تصح إلا من جُائِز التصرف، عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً.

2ً - أن تكون المنفعة معلومة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيعـ

4 - أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن.

(2) رُواْه اَلبخاري برقم (2227).

(1/242)

4 - أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنى، والغناء، وبيع آلات اللهو.

5 - كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية.

6 - أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها؛ لأن الإجارة بيع المنافع، فاشترط ذلك فيها

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (2263)، والخِرِّيت: الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء.

رواه ابن ماجه برقم (2443)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 1995).

كالبيع

7 - أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة؛ لأنها تؤدي إلى التنازع.

# المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بعقد الإجارة الأُحكام الآتية: ۗ

1) لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات، كالأذان والحج والفتيا والقضاء والإمامة وتعليم كالأذان؛ لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقاً من بيت مال المسلمين. 2) على المؤجرة للمستأجر

- أين من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة عند حلولها.

3) لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين، إلا برضا الآخر، وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد، ويقوم وارثه مقامه.

4) تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة، أو انقطع نفعها، كدابة ماتت، أو دار انهدمت.

(1/243)

### الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناهما وحكمهما:

1 - معناهما: المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها، أو حبٍ لمن يزرعم ويقوم عليه بجزء معلوم مشاعٍ من الثمرة.

المساقاة: دفع شجرٍ مغروس معلوم، له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزءً مشاع معلوم من الثمرة. والعلاقة بين المزارعة والمساقاة: أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزءٌ من الإنتاج، 2 - حكمهما: مشروعتان، وهما من العقود الجائزة، لحاجة الناس إليهما.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) (1).

### المسألة الثانية: شروطهما:

1) أن يكون عاقدهما جائز التصرف، فلا يقعان إلا من بالغ، حر، رشيد.

2) أَن بِكُونَ الْشجرِ معلوماً في المساقاة، والبذر معلوماً في المزارعة.

3) أِن يكون للشَجر ثمر مأكول، من نخل وغيره.

 4) أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر، أو من الغلة، كالثلث أو الربع أو نحو ذلك.

# المسألة الثالثة؛ الأحكام المتعلقة بهما:

ويتعلق بهما الأحكام الآتية: ِ

ويتعلق بهما الوحدام الولية. 1) يلزم العامل أن يعمل كلَّ ما يؤدي إلى صلاح الثمرة، من حرثٍ، وسقيٍ، ونظافةٍ، وصيانة، وتلقيح النخل، وتجفيف الثمر، وغير ذلك.

(1) متقق عليه: رواه البخاري برقم (2329)، ومسلم برقم (1551).

(1/244)

2) على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل، كحفر البئر، وتوفير المياه، وإقامة الجدران والحواجز، وحلب الآلات ومضخات المياه.

3) يملك العامل حصته بظهور الثمرة.

4) لكل عاقد فسخ العقد متى شاء؛ لأنهما عقد جائز غير لازم، فإن انفسخ العقد وقد ظهر الثمر، فهو بين العاقدين على ما شَرَطا، فإن فسخ العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة، فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة، أما إن فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة عمله.

5) لو ساقاه ً أو زارعم في مدة تكمل فيها الثمرة غالباً، فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للعامل.

(1/245)

الباب الثالث عشر الشفعة والجوار، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في معناها وأدلة مشروعيتها:

1 - معناها: الشهنعة هي استحقاق الشريك انتزاع
 حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وسميت
 بذلك؛ لأن صاحبها ضمَّ المبيع إلى ملكه، فصار شفعاً،
 بعد أن كان نصيبه منفرداً في ملكه، وقيل: هي حق
 تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك
 الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.

2 - أدلة مشروعيتها: الأصل فيها حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) [1]. وفي رواية أخرى: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به) (2). وعنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (جار الدار أحق بالدار) (3). وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط. فتبيَّن من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإحماع.

### المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بالشفعة:

1 - لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به.
 2 - لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار،
 كالمنقولات من الأمتعة

(1) رواه البخاري برقم (2257) واللفظ له، ومسلم برقم (1229).

(2ُ) رُواه مسلم (1608) (134). والرَّبعَة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض.

(3) رواه الترمذي برقم (1368) وقال: "حسن صحيح". وأبو داود برقم (3517)، واللفظ للترمذي، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1539).

والحيوان ونحو ذلك.

3ً - الشَّفعةَ حقَّ شرعي لا يجوز التحيل لإسقاطه؛ لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك.

4 - تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن
 ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان
 مؤجلاً أو حالاً.

5 - تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعاً صريحاً أو ما في معناه، فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع: كموهوب بغير عوض، وموروث، وموصى به.

 6 - لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق.

7 - الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت، إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أخَّر طلبه لعذر، كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الأعذار.

8 - محل الشفعة الأرض التي لم تقسم، ولم تحد،
 وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. فإذا قسمت
 لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران
 كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في أصح
 قولي أهل العلم،

9 - ولابد للشفيع مِنْ أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفعاً للضرر عن المشتري.

المسألة الثالثة: في أحكام الجوار:

الجار له حق على جاره، وقد أوصى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالجار حتى كاد أن يورثه. فمن احتاج إلى إجراء الماء في فمن احتاج إلى إجراء الماء في أرضه، أو ممر في ملكه، أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته، سواء كانت بعوض أو بغير عوض. ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، كفتح نافذة تطل على

(1/247)

بيته، أو مصنع يقلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب إلا عند الضرورة، كأن يحتاج إليه عند التسقيف، فلا يمنعن من ذلك؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةً في جداره) (1).

### المسألة الرابعة: في الطرقات:

1 - لا يجوز مضايقة المسلّمين في طرقاتهم.

2 - لا يجوز أن يحدث في مِلكه ما يضايق الطريقـ

3 - لا يجوَزَ أن يتخذ موقفاً لدابته أو سيارته بطريق المارة.

4 - الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه، من جميع ما يضر المارة عليه، كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك؛ لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان.

(1) رواه البخاري برقم (2463)، ومسلم برقم (1609)، واللفظ للبخاري.

(1/248)

الباب الرابع عشر: الوديعة والإتلافات، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريفها وأدلة مشروعيتها:

1 - تعريفها: الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه

عند من يحفظها بلا عوض.

2 - أدلة مشروعيتها: الأصل فيها قوله تعالى: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) [البقرة: 283]، وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: 58]،

> وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك) (1). ولأن الضرورة

والحاجة داعية للإيداع.

فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أِخيه) (2).

أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها. المسألة الثانية: شرط صحتها:

أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه، فأتلفه فلا ضمان، لتفريطه، وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر، صار الوديع ضامناً؛ لتعديه بأخذه.

المسألة الثالِثة: في الأحكام المتعلقة بالوديعة:

1 - الوديعة أمانة في يد المستودع، فلا ضُمَان عليه إن لم يفرط؛ لأنها أمانة كسائر الأمانات، والأمين لا يضمن إن لم يتعد، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا ضمان على مؤتمن) (3).

(1) رواه أبو داود برقم (3535)، والترمذي برقم ( 1264)، وصححه الألباني في الإرواء (5/ 381).

(2) رواه مسلم برقم (2699).

(3) رواه الدارقطني برقم (4113)، والبيهقي (6/ 289)، وحسَّنه الألباني بمجموع طرقه (الإرواء برقم 1547).

(1/249)

2 - إذا تعدَّى على الوديعة، أو فرَّط في حفظها، فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لأنه متلف لمال غيره.

3 - يجبُ على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً؛ لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والوديم ملتزم بذلك، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.

4 - يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليهم،

5 - لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، وأما لعذر: كسفر أو حضور موت فجائز، وعليه: فإن أودعها عند الغير بعذر، فتلفت، لم يضمن، وإن كان بغير عذر ضمن؛ لتعدِّيه وتفريطه،

- إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر، فإنه يجب عليه ردُّها إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم تحدهما فإنه تحملها معه في السفر، إذا كان ذلك أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليلاً أن يردَّها إلى أهلها ( 1). وكذلك إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً، وعنده ودائع، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم، أوعند من يثق به. 7 - إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها، وتغذيتها، فإن أهملها، وتلفت، ضمنها، ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها، ولأن كل كبد رطب فيها أجر. 8 - المستودع أمين يُقبل قوله، إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها، أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله مع يمينه، إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط.

وعلى المستودع ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها، فإن أخَّرها من غير عذر، فتلفت، فإنه يضمن.

(1) رواه البيهقي (6/ 289) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/ 384).

(1/250)

9 - من الصور المعاصرة للوديعة؛ الودائع المصرفية، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك، إلى أجل محدد أو مطلقاً، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ، ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذه تصير في معنى القرض، من حيث تملك البنك لعينها، وتعلقها بذمته، وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم، فليحذر المسلمون من الوقوع فيه، أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة، كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري، فلا شيء فيه، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله، أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة، وكان مضطراً إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض هذه الزيادة، الزيادة، وينفقها في مصالح المسلمين العامة.

المسألة الرابعة: في الإتلافات:

يحرم الاعتداء على أموال الناس، وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه، وكان هذا المال محترماً، فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره، بحل قيد، أو بفتح باب أو نحو ذلك،

وإذا كان له مواش وجب عليه حفظها في الليل، من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم، فإن أهملها وحصل الفساد ضمن؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وأهل المواشي حفظها بالليل، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم؛ لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة، فيحرم التعدي عليها، أو التسبب في إفسادها أو هلاكها.

والصّائِلُ (1) من الإنسان أو الحيوان، إذا لم يندفع إلا بالقتل، فقتله، فلا ضمان عليه؛ لأنه قتله دفاعاً عن نفسه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أريد ماله بغير حقِّ، فقاتلَ، فقتل، فهو شهيد) (2).

(1) الصائل من الإنسان: هو الذي يسطو على غيره عادياً، يريد نفسه، أو عرضه، أو ماله.

(2) أخرجه الترمذي برقم (1420)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (2582)، وحسَّن البوصيري إسناده في "الزوائد"، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم 1147).

(1/251)

ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو، والصليب، وأواني الخمر، وكتب الضلال والبدعة، وأشرطة ومجلات المجون، والخلاعة، فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، بل لابد من تقييده بأمر الحاكم، وتحت رقابته؛ ضماناً للمصلحة، ودفعاً للمفسدة، ودرءاً للفتن،

(1/252)

الباب الخامس عشر: في الغصب، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريفه وحكمه:

1 - تعريفه: الغَصْبُ لَغة: أَخذ الشيء ظلماً. وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير، ظلماً وعدواناً بغير حة..

2 - حكمه: وهو محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: 188]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) (1)، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقَهُ يوم القيامة من سبع أرضين) (2). فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله،

فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله، ويتحلل من أخيه، ويطلب منه العفو في الدنيا؛ لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من كانت له مَظْلَمَةُ لأخيه من عرضِهِ أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينارُ ولا درهم، إن كان له عملٌ صالحُ أُخذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسناتُ أخذ من سيئات صاحبه، فحُملَ عليه) (3).

# المسألة الثانية: في الأحكام المتعلقة بالغصب:

- 1 يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بدلاً منه.
  - 2 يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، سواء كانت
     منفصلة أو متصلة.
- 3 الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس، أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك.
  - 4 المغصوب إذا تغير، أو قل، أو رخص، ضمن الغاصب النقص.
- 5 الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة.
  - 6 جميع تصرفات الُغاصب باطُلة، إن لم يأذن بها المالك.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (5/ 72)، والدارقطني (3/ 26) وصححه الألباني (الإرواء رقم 1459).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برئقم (2452 - 2453)، ومسلم برقم (1610) واللفظ لمسلم.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري برقم (2449).

الباب السادس عشر: في الصلح، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيتم:

1 - معناه: الصُّلْحُ في اللَّعَة: التوفيق، أي قطع المنازعة.

وفي الشرع: هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين،

2 - أدلة مشروعيته: وقد دل على مشروعيته الكتاب،

والسنة، والإجماع.

فَمن الكتابُ قولُه تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]، وقوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) [الحجرات: 9]، وقوله تعالى: (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء: مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)

ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرَّم حلالاً) (1). وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

يقوم بالإصلاح بين الناس.

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بقصٍد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.

فدلّ على مشروعية الصلح: الكتاب والسنة والإجماع.

# المسألة الثانية: في أنواع الصلح العامة:

الصلح بين الناس على أنواع:

1 - الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ لَيْنَهُمَا) [النساء: 35]، أو خافت إعراضه، أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها؛ قال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةُ عَلَيْهِمَا أَنْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128].

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (3594)، والترمذي برقم ( 1352) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم ( 2352)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه برقم (1905).

2 - الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين، قَالَ تَعَالَى: (وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُمَّأً) [الحَجرات: 9].

3 - الصلّح بين المسلمين والكفار المتحاربين.

4 - الصلح بين المتخاصمين في غير المال.

5 - الصلح بين المتخاصمين في المال، وهو المقصود فی بحثنا، وهو علی نوعین:

أ- الصلح مع الإقرار، وهو على نوعين أيضاً:

1 - صلح الإبراء: وهو صلح على جنس الحق المقرِّ به، كأن يقرَّ رشيد لآخر بدين أو عين، ثم يسقط عنه المقَرّ لهُ بعض العينَ أو الدين، ويأخذُ الباقي، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. وهذا جائز بشُرط أن يكون ِصاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون

مشروطاً في الإقرار.

2 - صلح المعاوضة: وهو أن يصالح عِن الحق المقرِّ به بغير جِنْسه، كماً لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على اخذ العوض من غير جنسه، فهذا حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة. ب- الصلح مع الإنكار، وهو أن يدُّعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته، فينكرُ المدَّعي عليه، أو يسكت وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل؛ فيصح الصلح في هذه الحالة، إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوي، فيدفع المال؛ دفعا للخصومة عن نفسه، وافتداءً ليمينه، ٍ والمدُّعي يعتقد صحة الدعوي، فيأخذ المال عوضاً عن حقه الثابت.

المسألة الثالثة: في الأحكام المتعلقة بالصلح: 1 - يصحُّ الصلح عن الحق المجهول، وهو ما تُعذَّر علمه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضي عليه زمن، ولا علم لواحد منهما بما علية لصاحبة.

(1/255)

2 - يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا، أو أقل، أو أكثر،

3 - لا يُصح الصلح عن كل ما لا يجوز أخذ العوض عنه، كالصلح عن الحدود، لأنها شرعت للزجر.

(1/256)

### الباب السابع عشر: المسابقة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها، وحكمها:

1 - معناها: السبَقُ ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل، والإبل، وفى النضال، فمن سبق أخذه. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره. والمناضلة والنضال: المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها.

2 - حكمها وأدلتها: والمسابقة جائزة بالكتاب،

والسنة، والإجماع.

أما الكتابُ: فقولَه تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْنَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال: 60]، ومن السنة: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سابق بين الخيل المُضَمرة (1) من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق) (2)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا سَبَقَ إلا في خُف أو نَصْل أو حَافرٍ) (3)، والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.

وقد أُجَمع المسلمون على جواز المسابقة في الحملة،

# المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

1 - تجوز المسابقة على الخيل، وغيرها من الدوابِّ والمراكب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة.

2 - تجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل،
 والسهام؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا سَبَقَ إلا في خف أو نصل أو حافر) (4).

<sup>(1)</sup> تضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى

تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، ويكون تضمير الخيل للغزو أو السباق.

(2) رواه الْبَخَارَي برقم (2868)، ومسلم برقم (

.(1870

(3) رواه أبو داود برقم (2574)، والنسائي برقم ( 3616)، والترمذي برقم (1700) وقال: حسن، وصححه الألباني في الإرواء (5/ 333).

(4) تقدم تخريجه (انظر الحاشية السابقة).

(1/257)

3 - كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها.

4 - كل ما يُقْصَدُ منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها.

وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.

5 - لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول.

6 - تبطل المُسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد

المركوبين،

7 - يُكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو عبيه.

المسألة الثالثة: شروط أَخْذِ العِوَض في المسابقة: 1 - تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية.

2 - اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.

3 - تحديد المسافة أو العاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذَّرْع.

4 - أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقدٍ، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.

5 - أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج

الباب الثامن عشر: العارية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:

1 - معناها: الإعارة: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، والعَارِيَّة: هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسانٌ من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه،

ُ2 - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة مستحبة؛ لعموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة:

.[2

وقال تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون: 7]، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم، كالأواني والقدور ونحو ذلك؛ فقد ذَمَّهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدلّ ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية - رضي الله عنه -: (أن النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار منه أدرعاً يوم حنين) (1). وعن أنس - رضي الله عنه -: (أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار فرساً من أبي طلحة -

# المسألة الثانية: شروطها:

1 - أن يكون المعير والمستعير أهلاً للتبرع شرعاً، والعينُ المعارة ملكاً للمعير.

2 - أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعاً.

3 - أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن
 كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام، فلا تصح
 إعارتها.

(1) رواه أحمد (4/ 222)، وأبو داود برقم (3563)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1513).

# المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

1 - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها،
 لأنه غير مالك لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا
 أذن المالك في ذلك.

2 - أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها.

3 - الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوعـ

4 - تنتُّهي الإعارة، وترد العارية بأمور:

- مطالبة المألك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.
  - وبانقضاء الغرض من العين المعارة.
  - انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
  - موت المعيّر أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.
  - 5 المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها۔

(1/260)

### الباب التاسع عشر: إحياء الموات، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في معناه وحكمه:

1 - معناه: المَوَاتُ لَغة: هو ما لا روح فيه، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها.

وفي الاصطلاح: هو الأرض المنفكّة عن الاختصاصات وملك معصوم، فهو الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، ولم يعلم لها مالك.

2 - حكمه وأدلته: والأصل فيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالمٍ حقٌّ) (1)، والعرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره، فيغرس فيها، أو يزرع؛ ليستوجب بذلك الأرض، وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعِهم؛ لقوله - صَلَّبى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا

وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العَوَافي (2) فهو له صدقة) (3).

# المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به:

يشترط لصحة إحياء الموات شرطان:

1 - أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم، فإن جرى
 ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعى.

2 - أَن يَكُون الْمَحْيِيِّ مَسلَماً، فَلا يَجُوزَ إِحَيَاءَ الكافرِ مواتاً في دار الإسلام.

ويحصل الإحياء بأمور:

1 - إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحاط حائطاً على أرض فهى له) (4).

(1) رواه أبو داود برقم (3073)، والترمذي برقم (1378)، 1378)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1551).

(2) جمع العافية والعافي، وهو: كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة.

(3) ُرواًهُ الدارميُ (2/ 267)، وأحمد (3/ 313)، وصحِحه الألباني في الإرواء (6/ 4).

(4) أخرجه أبو داود برقم (3077) عن سمرة بن جندب، وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 1554).

(1/261)

2 - إذا حفر في الأرض الموات بئراً، فوصل إلى الماء، فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره، وكذلك لو حفر فيها نهراً.

3 - إِذَا أُوصِلَ إِلَى الْأَرِضُ المُواتُ مَاءً أَجِراه من عين أو نهر أو غير ذلك، فقد أحياها بذلك.

4ً - إَذاً غَرِسَ فيها شجراً، وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس، فنقّاها، وغرسها فقد أحياها.

5 - ومن العلماء من قَالً: إن الإحباء لا يقف عند هذه

الأمور، ويرجع فيه إلى العرف، فما عدَّه الناس إحياء فهو إحياء، وما لا يُعَدُّ إحياء فلا يعتبر.

#### المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة به:

1 - من أحيا شيئاً من أرض الموات فقد ملكه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة، ومنها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له).

2 - حريم (1) المعمور لا يملك بالإحياء؛ لأن مالك

المعمور يستحق مرافقه.

2 - لإمام المسلّمينَ إقطاع الأرض الموات لمن يحييها؛ لحديث وائل بن حُجر: (أن النبي - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقطِعه أرضا بحضرموت) (2).

4 - يَجُوز للْإمام أن يَحْمِي العشبُ فَيْ أَرضُ الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين، إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن فيه ضيق أو مضرَّة على المسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، وهو مشروع للمصلحة العامة، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً: (لا حمى إلا لله ولرسوله) (3)، ومعنى حماه: أي جعله حميً، أي: محظوراً لا يقرب،

(1/262)

### الباب العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: معناها وحكمها:

1 - معناها: الجِعَالَة: التزام عوض معلوم، على عمل
 معين، بقطع النظر عن فاعله.

مثاله: أن يقُول: مَن وَجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال.

2ً - حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاً، وبدل عليها قوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا

<sup>(1)</sup> حريمُ الشيء: هو ما حوله من حقوقه ومرافقه، سُمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به،

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي برقم (1381) وقال: حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 1116).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري برقم (2370).

بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72].

وَعَنَ أَبِي سَعِيدَ الْخَدَرِي - رَضِي الله عَنِهِ -: أَن نَاساً مِن أَصِحَابِ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مرَّوا بَحِي من أَحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فلَّدغَ سيِّدُ الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاَّ أَن تجعلوا لنا جُعْلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرَقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظما رجعوا سألوه، فقال لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:

1 - يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل. 2 - أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحُّ على محرم كغناء،

ان يحون ا*على للباحا حد تحق* أو صناعة خمر، أو نحوهما.

3 ً- ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملی إلی نهایة الأسبوع فله دینار؛ لم یصح.

4 - أنها عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له.

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2276)، ومسلم برقم (2201).

(1/263)

الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط، وفيه مسائل:

المسألَّة الأولي: معنى اللقطة وحكمها:

1 - معناها: اللَّقَطَةُ لغة: الشيء الملقوط، وهي اسم الشيء الذي تجده مُلقيً فتأخذه.

وفي الشرع؛ هي أخذ مال محترم من مَضْيَعة؛ ليحفظه، أو لِيتملكه بعد التعريف.

3 - حكمها وأدلتها: والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عَرِّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فَأَدِّها إليه)، وسأله عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَردُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)، وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب) (1).

### المسألة الثانية: أقسام اللقطة:

1 - ما لا تتبعه همة الناس: كالسوط والرغيف،
 والثمرة والعصار وهذا يجوز التقاطه، وللملتقط
 الانتفاع به، وتملّكه بلا تعريف.

2 - ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال، وهذا يحرم التقاطم ولا يملكه ملتقطه بتعريفه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث زيد بن خالد المتقدم: (مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها).

3 - ما يجوز التقاطه، ويلزمُه تعريفه: كالذهب، والفضة، والمتاع، وما لا

(1) رواه البخاري برقم (2372)، ومسلم برقم ( 1722)، والوكاء: الخيط الذي تُشَد به الصُرة والكيس وغيرهما، والعِفَاص: الوعاء تكون فيه النفقة، من جلد أو غير ذلك، والمقصود: معرفة الملتقط بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها.

(1/264)

يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم، هذا لمن وثق في نفسه، وقدر على تعريفها.

المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

1 - إذا كان الملقوط حيواناً مأكولاً، فهو مخير بين
 أكله ودفع قيمته في الحال، أو بيعه، والاحتفاظ
 بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه، أو حفظه،

والإنفاق عليه من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها.

2 - إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة،
 فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه، أو بيعه وحفظ ثمنه حتى بأتى مالكه.

3 - أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع
 أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس.

4 - لا يجوز أخذ القطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يُعَرِّف بها؛ لأن التعريف باللقطة واجب، فإذا التقطها يعرف صفاتها، ثم يعرفها سنة كاملة، وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه، فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها عاماً كاملاً تكون ملكاً له.
 5 - الملتقط يتملك اللقطة، بعد تعريفها ومرور الحول، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم.
 6 - لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما، مما سبق بيانه.

7 - لقطة الحرم لا تملك بحال، ويجب التعريف بها طول الدهر.

المسألة الرابعة: في اللقبط:

اللَّقِيط: هو الطفل الذي يُوجد منبوذاً في شارع، أو باب مسجد ونحوه، أو

(1/265)

يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل. ولا ينبغي ترك اللقيط، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: 2] فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية، ولأن في أخذه إحياء لنفسه، وما وجد معه من المال فهو له، عملاً بالظاهر، ولأن يده عليه؛ وينفق عليه منه، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال، واللقيط حرُّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر،

ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بَيِّنة عرض على القَافَة (1).

والأحق بحضانة اللقيط واجده، بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم.

ويشترط في المُلْتقِط: العقل، والبلوغ، والحرية، والسلام، والعدالة، والرشد. فلا يصح التقاط الصبي، والمجنون، والعبد، والكافر للمسلم، والفاسق والسفيه.

(1) جمع قَائِف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيهـ (النهاية: قوف).

(1/266)

الباب الثاني والعشرون: الوقف، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: معناه وحكمه:

1 - معناه: الوقف حبسُ عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، تقربلً إلى الله تعالى، فهو: حبس الأصل وتسبيلِ الثمرة.

مثاله: أن يوقف داراً ويؤجرها، ويصرف الأجرة على المحتاجين، أو المساجد، أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك.

2 - حكمه وأدلته: وهو من الأعمال المستحبة، والأصل فيه، ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -، أنه أصاب أرضاً بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟، قال: (إن شئت حبست أصلها، وتصدَّقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) (1). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (2). فالمقصود بالصدقة الجارية: الوقف.

# المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به:

ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية:

- 1 ۗ أن يكونَ الواقف جأئز الْتصرف، عاقلاً بالغاً حراً رشيداً.
- 2ً كون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً دائماً مع بقاء عينه، وأن يُعَيِّنَه.
- 3 أن يكون الوقف على بِرِّ ومعروف، كالمساجد، والمساكين، وكتب العلم ونحو ذلك؛ لأنه قربة إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار، أو لشراء محرم.

4 - إذا تعطلت منافع الوقف، ولم يمكن الانتفاع به، فيباع، ويصرف ثمنه

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2737)، ومسلم برقم (1632).

(2ُ) رُواه مسلم برقم (1631).

(1/267)

في مثله، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان داراً بيعت، واشتُري بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف.

5 - الوقف عقد لازم، يثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه، ولا بيعه.

6 - أن يكون الموقوف معيناً، فلا يصح وقف غير المعين.

7 - أن يكون الوقف منجزاً، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت، إلا على موته.

8ً - يجبُ العمل بشرط الواقف، إذا كان لا يخالف الشرع.

9 - إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث.

(1/268)

الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل:

المسألَّة الأولى: معناها وأدلتها:

1 - معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في
 حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.

2 - حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أيي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تهادوا تحابوا) (1). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبل الهدية ويثيب عليها) (2)، وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة،

# المسألة الثانية: ٕشروط الهبة:

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:

1 - أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.

2 - أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.

3 - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.

4 - أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلي الإيجاب والقبول.

5 - أن تكون الهبة حالّة منجزة، فلّا تصّح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.

6 - أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض،

(1) رواه البيهقي (6/ 169)، وحسنه الألباني (الإرواء برقم 1601).

(2) رواه البخاري في صحيحه برقم (2585).

(1/269)

# المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: 1 - تلزم الهبة اذا قيضها المو

أ - تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن إلواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) (1). إلا إذا كان أباً، فإن له الرجوع فيما وهبه لاينه، لجديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا يحل للرجل أن

يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) (2).

2ً - يَجِبُ عَلَى الأَبِ المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خصَّ بعضهم بها، أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة؛ وذلك لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: أنَّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أكلَّ ولدك أعطيتَ مثله؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية: (لا تشهدني على جور) (3).

3 - إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه، أو خَصَّ أحدهم بعطية دون الآخرين، لم يصح إلا إذا أجاز ذلك

بقية الورثة.

بُوسَ الهبة المعلقة، كأن يقول: إذا قدم المسافر،
 أو نزل المطر، وهبتك كذا.

5 - تُصِح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك

إبراء له.

6 - لا ينبغي ردُّ الهبة والهدية، وإنِ قَلَّتْ، وتسنُّ الإثابة عليها؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبل الهدية، ويثيب عليها) ( 4).

(1) رواه البخاري برقم (2622)، ومسلم برقم ( 1620).

(2) رواه أبو داود برقم (3522)، والترمذي برقم ( 1299) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم ( 2377)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 1624).

(3) رواه البخاري برقم (2587)، ومسلم برقم (

.(1623

(4) رواه البخاري في صحيحه برقم (2585).

(1/270)

ثامناً: كتاب المواريث والوصايا والعتق ويشتمل على أربعة أبواب:

الباب الأول: تصرفات المريض

الإنسان إذا كان صحيحاً ومعافى فإنه يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرعـ أما إذا كان مُريضاً، فلا يخلو المرض أن يكون غير مخوف، بمعنی أنه لا يخاف أن يموت بسببه كوجع الضرس والأصبع والصداع وآلام الجسم التي لا تؤثر، ويمكن شفاؤها وبرؤهاء فهذا المريض يكون تصرفه لازماً كتصرف الصحيح، فتصح عطيته، وهبته، من جميع ماله، وإنْ تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه، فالعبرة بحاله عند العطية والهبة، وهو في هذه

الحال ُفي حكم الصحيح، ٍ

أما إذا كان المرض مخوفاً، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصِية، فإن تبرعاتم في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت. وإن زادت على ذلك فإنها لا ِتنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم) (1). فدل الّحديث وما ورد بمعناه على أنه يجوز التصرف للمريض مرض الموت في ثلث المالِّ؛ لأنَّ عَطيته من رِأْس المال تضر بالورثة، فردت إلى الثلث كالوصية. أما إذا كان المرض مزمنا، ولكنه غير مخوف، ولم يلزمه الفراش، كمرض السكر وغيره، ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح؛ لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت، كالشيخ الكبير. أما إذا ألزمه الفراش، فلا تصح تبرعاتم ولا وصاياه إلا في حدود الثلث لغير الوارث؛ لأنه مريض ملازم لفراشه يخشى عليه من الموت، فلا تعتبر تصرفاته وتبرعاته في هذه الحال كالمريض مرض الموت.

(1) رواه ابن ماجه برقم (2709)، والدارقطني (4/ 450)، والبيهقي (6/ 264) وهو حديث حسن، انظر إرواء الغليل (6/ 77).

(1/271)

الباب الثاني: الوصية، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:

1 - تعريفها: الوصية لغة: معناها العهد إلى الغير، أو

الأمر.

وشُرِّعاً: هبة الإنسان غيره عيناً، أو ديناً، أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى: الأمر بالتصرف بعد الموت -كما عرفها بعضهم بذلك- فتشمل الوصية لشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماماً، أو دفع شيء من ماله لجهة. 2 - أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإحماع:

والإجماع. لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: 180].

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما حق امرئ مسلم، يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) (1)، وقد أجمع العلماء على جوازها.

# المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية:

أ - يجب على المسلم أن يُدَوِّن ما له وما عليه من الحقوق في وصيةٍ يبين فيها ذلك؛ لحديث ابن عمر السابق.

2 - تستحب الوصية بشيء من المال، يُصرف في طرق البر والخير والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد موته، فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إِنَّ الله تصدَّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في

 $\overline{(1)}$  متفق عليه: رواه البخاري برقم (2738)، ومسلم برقم (1627).

(1/272)

حسناتكم، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم) (1). 3 - جواز الوصية بالثلث فأقل، أما جواز الثلث: فلحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حين سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: فبالشطر؟ قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (الثلث، والثلث كثير) (2).

4ً - أن الوصية لا تصح باًكثر من ثلّث ما يملك لمن له وارث؛ لحديث سعد ابن أبي وقاص المتقدم، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، أما إذا لم يكن له وارث فتصح

بالمال كله.

5 - لا تصح الوصية لأحد من الورثة؛ لما روى أبو أمامة - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث) (3).

 6 - تحرم الوصية بأمر فيه معصية؛ لأنها شُرِعت لزيادة حسنات الموصي، كما مضى في حديث أبي

الدرداء.

7 - أَن الدَّيْن والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 11]، وقالِ عليُّ -رضي الله عنه -: (قضى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالدين قبل الوصية).

8ً - يشترط في الوصيّ أن يكون جائز التصرف في ماله، فيكون عاقلاً، بالغاً، حراً، مختاراً.

9 - يحرم أَنَ يوصِيَ لَجهة معَّصية، كأَن يوصي لمعابد الكفار، أو لشراء آلات

(1/273)

اللهو أو نحو ذلك، وتكون وصية باطلة. 10 - تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارث*ه غ*ير

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.

<sup>(2)</sup> متفق عليه: رواه البخاري (5/ 363)، ومسلم برقم (16ٰ28).

<sup>(\$)</sup> رُواه أبو داود برقم (2853)، والترمذي برقم ( 2203)، وابن ماجه برقم (2713)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه رقم 2193).

محتاج؛ لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) [البقرة: 180]، والخير هو المال الكثير، وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)، وكثير من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتوا، ولم يوصوا.

11 - تحرم الوصية إذاً كان قصد الموصي المضارة بالورثة؛ لقوله تعالى: (غَيْرَ مُضَارٍّ) [النساء: 12]. 12 - لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه، هذا إذا كانت الوصية لمعين، كالفقراء والمساكين، أو على طلبة العلم، أو المساجد، ودور الأيتام، فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت. 13 - يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها، وله نقضها، قال عمر - رضي الله عنه -: يغير الرجل ما شاء من وصيته (1).

14 - تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلماً أم كافراً. قال تعالى: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا) [الأحزاب: 6].

(1) سنن البيهقي: (6/ 281). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 71) من قول عطاء وطاوس وأبي الشعثاء.

(1/274)

الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل:

المسألّة الأولى: في تعريف العتق، ومشروعيته، وفضله، وحكمة مشروعيته:

1ً - تعريف العتق:

العِنْق لغة: بكسر العين وسكون التاء: الحرية والخلوص، مشتق مِنْ قولهم: عَتَق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص. وشرعاً: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

2 - أدلة مشروعيته:

الأصل في مشروعية العتق: الكتاب، والسنة، والإحماع.

أُما الكتاب، فقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء: 92]، وقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَتَمَاسًا) [المحادلة: 3].

وأما السنة: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار، حتى فَرْجَه بفرجهِ) (1).

وأجمعت الأمة عَلى صحة العتق، وحصول القربة به إلى الله تعالى.

#### 3 - فضله:

العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى: (فَكُّ رَقَبَةٍ) [البلد: 13] يعني: تخليص الشخص من الرقِّ، وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها؛ ألا وهي: عتق الرقاب وتقدم معنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قبل قليل في فضل العتق، وعن أبي

أمامة - رضي الله عنه - أيضاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أيما امرئِ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار ... ) الحديث (2). والنصوص في فضَل العتق كثيرة جداً.

(1/275)

4 - الحكمة من مشروعيته:

شُرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة، وحكم بليغة. فمن ذلك: أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وملك نفسه، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (2517)، ومسلم برقم ( (1509) -22، واللفظ له.

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي برقم (1547) وصححه، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 1252).

ومنها: أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل، والوطء في رمضان، والأيمان.

### المسألة الثانية: أركان العتق، وشروطه، وصيغته وألفاظه:

1ً - أركان العتق: أركانه ثلاثة:

أ- المُغْتِق: وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره. ب- المُعْتَق: وهو الشخص الذي عُتق، أو وقع عليه العتة .

ج- الصيغة: وهي الألفاظ التي يقع بها العتق.

- شروطه: يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي:
   أن يكون المُعْتِق ممن يجوز تصرفه، وهو: البالغ
   العاقل الرشيد المختار، فلا يصح العتق من الصبي،
   ولا المجنون ولا المكره؛ لقوله صَلَّى
   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي
   حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم
   حتى يستيقظ)، ولا يصح عتق المكره، كما لا تصح
   سائر تصرفاته،
- أن يكون مالكاً لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك.
- ألا يتعلق بالمعتَق حق لازم يمنع عتقه، كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدَّين، أو تدفع دية جنايته.
- لابد أن يكون العتق بلفظ صريح، أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية؛ لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة.

(1/276)

#### 3 - صيغته وألفاظه:

- ألفاظم إما صريحة، وهي ما كان بلفظ العتق، والتحرير، وما تصرَّف منهما، مثل: أنت حر، أو محرر، أو: عتيق، أو: معتق، أو: أعتقتك.

- وإما كُنَائيةً، كقوله: اُذهب حيث شئت، أو: لا سبيل لي عليك، أو: لا سلطان لي عليك، أو: اغرب، أو ابعد عني، أو: خليتك، ونحو ذلك. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها، إلا إذا نوى قائلها العتق. المسألة الثالثة؛ من أحكام العتق:

1 - يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك، بأن يملكه أكثر من شخص.

2 - إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق

نصِيبه من هذا العبد.

وأما نصيب شريكه: فإن كان المعتق موسراً عتق نصيب شريكه من العبد، وقوِّمت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة، أما إذا كان الشريك المعتق معسراً غير موسر، فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك، فيعتق بعد تسليم ما عليه، ويكون في ذلك كالمكايب.

ودليل ذلك: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (1)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً (2) - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه، فاستسعى (3) به غير مشقوق عليه) (4)، والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد،

3 - يرثُ المَّعتقُ جميع مال من أعتقه دون العكس، لأن المعتَق ولاؤه لمن

(1/277)

أعتقه، كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق) (1). وقد جعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الولاء كالنسب، فقال: (الولاء لُحْمة (2) كلحمة النسب) (3).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (2522)، ومسلم برقم ( 1501<u>)</u>.

<sup>(2)</sup> الشِّقص والشَّقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء.

<sup>(3)</sup> يعني: طلب منه السعي في تحصيل القيمة ليخلص نفسه ويعتق.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري برقم (2527)، ومسلم برقم (1503). 1503).

4 - من ضرب عبده ظلماً، أو ضرباً مبرحاً، أو مَثَّل به، أو أفسده، أو قطع له عضواً أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه) (4). أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل التأديب فلا شيء فيه،

# المسألة الرابعة: التدبير:

1 - تعريفه: التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده.

يقال: دبَّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته، وكذا: أعتقه عن دُبُر.

وَالمُدَبَّر: هو العبد الَّذي حصل له التدبير، سُمِّى بذلك؛ لأن عتقه جُعل دُبُرَ حياة سيِّده، فالموت يكون دبر الحياة.

#### 2 - حكمه، ودلىل ذلك:

التدبير جائز ، وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر - رضي الله عنه -: أن رجلاً من الأنصار أعتى غلاماً له عن دُيُر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: (من يشتريه مني)؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه (5).

3 - من أحكام المدبر:

- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقاً للحاجة وغيرها؛ لما تقدم في حديث جابر،

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (1493)، ومسلم برقم ( 1505).

<sup>(2)</sup> معناه: المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث.

<sup>(3)</sup> أُخرجه الشاْفُعي في الأم (1232)، والحاكم في المستدرك (4/ 341) وصححه، والبيهقي (10/ 292) وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم 7157، والإرواء 6/ 109).

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم برقم (1657) -30.

<sup>(5)</sup> أُخرَجه البخاري برقم (2534)، ومسلم برقم ( 997) واللفظ له.

- المدبر يعتق من الثلث، لا من رأس المال؛ لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت.
  - ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع.
- يَجُوزُ لَلسيد وطء أمتِه المدّبرة؛ لأنها مملوكته، وقد قال تعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6].

# المسألة الخامسة: المكاتَب:

1 - تعريفه:

الكتابة والمكاتبة لغةً: مأخوذة من كَتَبَ بمعنى أوجب، وألزم.

وَشرَعاً: هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون

في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً.

فالْمكاتَب -بَفتح الْتَاءَ: هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها: من تقع منه، وسميت كتابة، لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه،

2 - حكم المكاتبة، ودليل ذلك:

الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: 33].

3 - من أحكام المكاتبة:

- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (المكاتبُ عبدُ ما بقي عليه من مكاتبته درهم) (1). فمفهومه: أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبداً، ويصير حراً بالأداء.
  - لاً يُعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته، للحديث الماضي.
- (1) أخرجه أبو داود برقم (3926)، والترمذي برقم ( 1260) وحسنه، واللفظ لأبي داود. وحسنه الألباني (الإرواء برقم 1674).

(1/279)

- ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق) (1). - على السيد أن يضع عن المكاتب شيئاً من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: (وَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّهِ الّذِي آتَاكُمْ) [النور: 33]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (2). ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه، ودفعه إليه. ويخير المال على المكاتب منجَّماً (3)، نجمين فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في فصاعداً، على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى. - ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله - ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله - مسلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) (4). ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

- بيس يتمكانك ال يتروج إلا بإدل سيدة، تعوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) (4)، ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه، - يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة في قصة بريرة: (اشتريها وأعتقيها ... فإن الولاء لمن أعتق) (5).

(1) تِقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.

(2) أخرجُه البِّيهِقي في سننه (10/ 330). وانظر المغنى لابن قدامة (10/ 342).

(3) النجم: هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال: نَجمت عليه الدين إذا جعلته نجماً نجماً.

(4) أخرجه أبو داود برقم (2078)، والترمذي برقم ( 1111) وحسَّنه، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 887)، ومعنى عاهر: زانٍ،

(5) أخرجه البخاري برقم (2565)، ومُسَّلم برقم ( 1504) -12

(1/280)

الباب الرابع: الفرائض، والمواريث، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها والحث على تعلمها: علم الفرائض من أهم العلوم، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه؛ لأن الحاجة ماسة إليه. ويسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة، مأخوذة من الفرض وهو التقدير، كما قال تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) [البقرة: 237] أي قدرتم.

والفرض في الشرع؛ نصيب مقدر شرعاً لمستحقه، وعلم الفرائض؛ هو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها، والمواريث؛ جمع ميراث، وهو الحق المخلَّف عن الميت المنقول إلى الوارث،

ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث، ولا يتصرف فيها تصرفاً يغيرها عن وضعها الشرعي، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها، فيعرض نفسه بذلك لسخط الله، وعقابهـ

### المسألة الثانية: الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه:

1 - حقوق التركة: التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية، والعينية، والحقوق. ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق:

1 - مؤنة تجهيزه من ثمن كفن، وحنوط وأجرة دفن وغسل وغير ذلك.

2 - قضاء الديون، وديون الله مقدمة كالزكاة، وصدقة الفطر، والكفارة، والنذر، ثم ديون الآدميين.

3 - إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل..

4 - الْإِرِث، فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية.

والإرث: هو انتقال مال الميت من بعده إلى حيٍّ، حسبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

(1/281)

وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية، كحق البائع في تسلم المبيع، وحق الراهن في المرهون، فهي تقدم على تجهيز الميت؛ لتعلقها بعين المالٍ قبل صيرورتم تركةً،

2 - أسباب الإرث: أسباب الإرث ثلاثة، وهي: الأول: النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، لعموم قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) [النساء: 12]. الثاني: النسب، أي القرابة من الميت، وهي: الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول، والفروع، والحواشي.

فَالأصول: هم الآباء والأُجداد وإن علواً بمحض الذكور، والفروع: هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي: هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.

الَّثَالَثُ: الولَّاءَ، وَهُو رَابطةً سَببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع، فانحصرت أسباب الإرث في اثنين: النسب، والزواج الصحيح.

3 - موانع الإرث: موانع الإرث ثلاثة:

1 - القُتلُ: اتَفَق العلَماء علَى أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن قتل مورثه ظلماً لا يرثه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (1).

2 - الَّرِّق: فلَّا يرث العبد قريبه؛ لأنه إذا ورث شيئاً فسيكون لسيده دونه، وهو كذلك لا يُوَرَّث؛ لأنه لا ملك له.

3 - اختلاف الدين بين المورث والوارث: فإن ذلك مانع من الميراث؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
 (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) (2).

(1) أخرجه الدارقطني برقم (4102)، والبيهقي (6/ 220)، وصححه الألباني (إرواء الغليل رقم 1671). (2) أخرجه مسلم برقم (1614).

(1/282)

### المسألة الثالثة: أقسام الورثة:

الورثة على قسمين: ذكور، وإناث.

فالوارثون من الذكور عشرة:

1 - 2 ً - اللَّابِن وابنه وَإِن نزلِّ، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظُّ الْأَنْثَيَيْنِ) [النساء: 11].

3 - 4 - الأب وأبوه وإن علاٍ، كأبي الأب وأبي الجد؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: 11]. والجد أب وقد أعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس، 5 - الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقاً أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ) [النساء: 176]. وقال تعالى: (وَإِنْ كِانَ رَجُلْ يُورَثُ كَلَالَةً أوِ امْرَأَةُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ) [النساء: 12].

6 - ابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث؛ لأنه

من ذوّي الأرحام.

7 - 8 - العم وابن العم من أبيه شقيقاً أو لأب، لا لأم فإنه من ذوى الأرحام.

9 - الزوج؛ لَقُوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ

أَرْوَاجُكُمْ) [النِسَاء: 12].

10 - المعتق أو من يحل محله؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لُحْهَةٌ كليحمة

عَنَيْهِ وَسَنَمَ -، /،نووو تَحْمَهُ عَنْهِمَهُ النسب) (1). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما

الولاء لمن أعتق) (2).

أما الوارثات من النساء فسبع:

1 - 2 - البنت وبنت الابن وان نزل أبوها لمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادٍكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْنَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ) [النساء: 11].

(1/283)

3 - الأم؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء: 11].

4 - الجدة؛ وقد فرض لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس؛ لحديث بريدة رضي الله عنه: (أن

<sup>(1)</sup> رواه الشافعي في الأم (1232)، والحاكم (4/ 341)، والبيهقي (10/ 292)، وصححه الألباني في الإرواء (6/ 109). واللَّحمة: القرابةـ (2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2565)، ومسلم يرقم (1504).

النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم) (1)، فهي ترث، بشرط عدم وجود ...

الأم.

5 - الأخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أو الْمَرَأَةُ وَلَهُ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) الْمَرَأَةُ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لَهُ [النساء: 12]. وقال تعالى: (إِنِ الْمُرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ) [النساء: 176]. وقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) تعالى: (176].

6 - الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)

[النساء: 12].

المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث: القسم الأول: من يرث بالفرض -أي النصيب المقدر-فقط، وهم سبعة: الزوجان، والجدتان، والأم، وولداها.

الَّقَسم الثاني: من يرث بالتعصيب -أي بلا تقدير-فقط، وهم اثنا عشر: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والمعتق والمعتقة.

القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما، وهم: أصحاب النصف، ما عدا الزوج، وأصحاب الثلثين.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (2894)، وابن ماجه برقم ( 2724)، والترمذي برقم (2101)، قال الحافظ ابن حجر: "صححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عديّ". (بلوغ المرام رقم 896).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في صحيحه برقم (2561)، وهو قطعة من حديث عتق بريرة.

وجملة أصحاب الفروض واحد وعشرون: والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة، هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

• أولاً: أصحاب النصف وهم خمسة:

1 - الزوج: عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره.

2 - البنت: عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها.

3ً - بنت ابن: عند عدم المشارك والمعصب، والفرع الوار ث.

4 - اللخ الشقيق: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارِث، والأصل الوارث.

- 5ً الأُخت لأب: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقىقة.
  - ثانياً: أصحاب الربع وهم اثنان:
  - 1 الزوج: يستحقه عند وجود الفرع الوارث.
  - 2 الزوجة: تستحقه عند عدم الفرع الوارث.
  - ثالثاً: أصحاب الثمن: الزوجة فأكثر، عند وجود الفرع الوارث.
    - رابعاً: أُصِّحاب الثلثين أربعة وهم:
- 1 البنات: عند عدم المعصب، وهو ابن المِيت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، كونهن جمعا.
  - 2 بنات الابن: عند عدم المعصب وهو ابن الابن، وعِدم الفرعِ الوارث، وهو الابن، وأن يكن اثنتين فاكثر.
  - 3 الأخوات الشقائق: أن يكن اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر٬ وعدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد البنين.

(1/285)

4 - الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

• خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهم:

1 - الأم: تستحقه عندٍ عدم الفرع الوارث وعدم الحمع من الأخوة والأخوات. 2 - الأخوة لأم: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد.

• سادساً: أصحاب السدس سبعة وهم:

1 - الأب: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد النس.

2 - الَجد: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

3 - الَّأَم: عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة.

4 - الجدة: عند عدم وجود الأم.

5 - بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.

6 - الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن
 تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

7 - الْأَخْ أَوِ الأَخْتَ لأَم: عَنْدَ عدم الفَرِعِ الوارِثِ، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفرداً.

#### المسألة الخامسة: في التعصيب:

العَصَبَةُ: هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض،

لقول النبي - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ) (1). يعني: أقرب رجل.

(1) رواه البخاري برقم (6732)، ومسلم برقم ( 1615).

(1/286)

والعصبة على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

1 - العَصَّبة بالنفس: هم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزلا، والمعتق والمعتقة، فمن انفرد منهم حاز جميع المال، وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي، وإن لم يبق شيء أسقطوا.

2 - العصبة بالغير: وهم البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة منهن مع أخيها، وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقاً أخوها أو ابن عمها وابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه، ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئاً كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام،

3 - العصبة مع الغير: وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر، فإن اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشتركا في الميراث كالأبناء والأخوة، وإن اختلفا في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب، وإن اتحدا في الجهة واختلفا في الدرجة يقدم الأقرب درجة، كالابن مع ابن الابن، وإن اتحدا في الجهة والدرجة، واختلفا في القوة، فيقدم الأقوى، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب.

#### المسألة السادسة: الححب:

الحجب هو: المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه.

وهو على قسمين:

1ً - حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرِّق، أو القتل، أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث

(1/287)

ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة. 2 - حجم الأشخاء المسلم في المالي المسلم

2 - حجب الأشخاص: وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق. وهو على قسمين:

الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت. الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل. وسبب هذا الحجب: وجود شخص أحق منه، ولذلك سُمِّي حجب الأشخاص، وهو سبعة أنواع:

1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.

2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.

3 ً- انتقال من تعصيب إلى فرض أُقلَّ منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.

4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.

5 - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس،

6 - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أيقت الفروض،

7 - المراًحمة في العَوْل َ(1) في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول،

وعلى هذا نقول: إن من أدلى (2) بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.

(1) العَوْل: هو الزيادة في سهام ذوي الفروض، والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث.

(2) الإدلاء: هُو الاتصال بالميّت، إمّا مبالشرة بالنفس كالأب والأم، والابن والبنت، وإما بواسطة كابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن.

(1/288)

### المسألة السابعة: في دوي الأرحام:

ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصنة، وهم على أربعة أصناف:

1 - من يَنتمي إلَى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وإن نزلواـ

2 - من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون

والجدات السواقط، وإن علوا.

3ً - من ينتمي َ إلى أبوَي الميّت، وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد الأخوة لأم ومن يدلي بهم، وإن نزلوا.

4 - من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم، وإن نزلوا ودليل توريثهم قوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنَابِ اللَّهِ) [الأنفال: 75]، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الخال وارث من لا وارث له) (1)، وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه، والله أعلم

(1) رواه أحمد (1/ 28)، وأبو داود برقم (2899)، والترمذي برقم (2103) وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم (1709).

(1/289)

### تاسعاً: كتاب النكاح والطلاق ويشتمل على أحد عشر باباً:

الباب الأول: في النكاح، وفيه مسائل: إلمسألة الأولى: تعريف النكاح، وأدلة مشروعيته:

أ- تعريف النكاح:

النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المِطر الأرض، إذا اختلط بثراهاـ

وشُرعاً: عقد يتُضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع،

ب- أُدلَة مشروعَية النكاحـُـ

الأصل في منشروعية النكاح: الكتاب والسنة والإجماع.

فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة: منها قوله تعالى: (فَانْكِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَِا مَلَكَتْ ِ

أَيُّمَانُكُمْ) ۚ [النساء: 3]. وَقُوله تَعالَى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى

(1) مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: 32].

وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة (2) فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (3). وحديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم) (4).

وقد أُجمع المسلمون على مشروعية النكاحـ

(1) الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال، ومن لا زوج لها من النساء. (النظم المستعذب 2/ 126).

(2) الباءة: النكاح والتزوج، والمقصود هنا: تكاليف

الزواج ومؤنه.

(3) رواه البخاري برقم (5066)، ومسلم برقم ( 1400)، والمراد بالصوم وجاء: أي قاطع لشهوة النكاح.

(4) رواه أبو داود برقم (2035)، والنسائي برقم ( 6516) وصححه الألباني، انظر: (صحيح النسائي رقم 3026).

(1/291)

المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح:

لقد شرع الله سبحانه وتعالَّى النكاَّح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي:

1 - إعفاف الفروح؛ إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان،
 وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج؛
 لإشباع هذه الرغبة، ولعدم العبث فيها.

2ً - حَصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار ـ قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم: 21].

3 - حفَظَ الأنسابُ وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض.

4 - بقاء النسل البشري، وتكثير عدد المسلمين، لإغاظة الكفار بهم، ولنشر دين الله. 5ً - الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزني والعلاقات المشبوهة.

المسألة الثالثة؛ حكم النكاح واختيار الزوحة؛ 1 - حكم النكاح؛ يختلف حكم النكاح من شخص لآخر: أُولاً: يكون واجبلًا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنى؛ وكان قادراً على تكاليف الزواج ونفقاته؛ لأن الزواج طريق إعفافه، وصونه عن الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعليه بالصِوم، وليستعفِف حتى ِيغنيه الله من فضله. ثانيا: يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح، ولا يخاف على نفسه الزني، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. ثاِلثاً: يكونِ مكِروهاً إذا ٍكانِ الشخصِ غير محتاج إليه،

بأن كان عِنِّيناً، أَو كبيراً، أو مريضاً لا شهوةٍ لهما. والعِنِّين: الذي لا يقدر على إتيان النساء، أو لا

يشتهيهن.

(1/292)

2 - اختيار الزوجة ومقومات ذلك: ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال؛ لجديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أِن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينَها، فأظفرُ بذات الدّينُ تَربَتْ يَدَاكُ) (1). فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، ويسن أيضاً اختيار الزوجة الولودي لحِديث أنسٍ - رضي الله عنه - عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) (2). ويسن اختيار اليكر؛ لحديث ٍجابر - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: (فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك) (3)، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، فيقدمها على البكر؛ ويختار الجميلة؛ لَّأنها

# أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأَدْعى لمودته.

المسألة الرابعة: من أحكام الخطبة، وآدابها: الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك.

ومن أحكام الخطبة وآدابها:

أ - تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضاً، وعلم الثاني بإجابة الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسَلَّمَ -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) (4)؛ وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول، وإيقاع العداوة،
 يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) [البقرة: 235] فيجوز له

(1/293)

التعريض، كأن يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو: إني أريد الزواج، فنَفْي الحرج عن المعرِّض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح، فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، وأما المعتدة الرجعية، فيحرم حتى التعريض؛ لأنها في حكم الزوجات.

3 - من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة، بل من النصيحة المرغب فيها شرعاً.

عن التيبية بن عن التصويحة التراقية التراقية فيه، 4 - الخطبة مجرد وعد بالزواج، وإبداء الرغبة فيه، وليست زواجاً، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر.

<sup>(1)</sup> متفق عليه، رواه البخاري برقم (5090)، ومسلم برقم (1466)، ومعنى (تربت يداك): أي افتقرت يداك، والتصقت بالتراب، وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض، لا الدعاء.

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.

<sup>(3)</sup> متفقّ عليه: رواه البخاري برقم (5079)، ومسلم برقم (715).

<sup>(4ُ)</sup> رُواه البخاري برقم (5144).

المسألة الخامسة: حكم النظر إلى المخطوبة:

من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها وكفيها وقدميها، لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -: (أن امرأة جاءت إلى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه) (1). وحديث أبي هربرة - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنظرت ليها؟)، قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً) (2).

وحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل). قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها (3). والحكمة من ذلك: أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، ومن ثم أدعى للألفة

(1) رواه البخاري برقم (5087)، ومسلم برقم ( 1425).

(2) رواه مسلم برقم (1424). و (شيئاً): قيل: المراد صغر، وقيل: زرقة.

(3) رُواَه أَبُو دَاوَد برقم (2082)، وأحمد (3/ 334)، والحاكم في المستدرك (2/ 165) وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقم الذهبي، وصححه الشيخ الألباني. (السلسلة الصحيحة رقم 99).

(1/294)

والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمغيرة وقد خطب امرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما) (1). أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.

المسألة السادسة: شروط النكاح وأركانه:

1 - شروط النكاح؛ يشترط في النكاح الآتي:
 1 - تعيين كل من الزوجين؛ فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله؛ "زوجتك بنتي" إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول؛ "زوجتها ابنك" إن كان له عدة أبناء، بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم؛ كفاطمة ومحمد، أو بالصفة؛ كالكبرئ أو الصغرى.
 2 - رضا كل من الزوجين بالآخر؛ فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأدن) (2).
 3 - الولاية في إلنكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا نكاح إلا بولي) (قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا نكاح إلا بولي) (قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا نكاح إلا بولي) (قالة)، ويشترط في الولي أن يكون: رجلاً، بالغاً، عاقلاً،

4 - الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهراً؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل) (4). قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ). واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.

حراً، عدلاً ولو ظاهراً.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي برقم (1087) وقال: حسن، وابن ماجه برقم (1865)، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 868)

<sup>(2)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (5136)، ومسلم برقم (1419).

<sup>(\$)</sup> رُواه الترمذي برقم (1101)، وأبو داود برقم (\$2085)، وابن ماجه برقم (1907، 1908)، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم 1537، 1538).

<sup>(4)</sup> رواه ابن حبان في صحيحه برقم (4075)، وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 3465).

5 - خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج؛ أو عمرة.

2 - أركان النّكاح: وأركان النكاح التي بها قوامه

ووجوده هي:

1ً - العاقدان: وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها، والآتي ذكرها في بحث المحرمات.

2 - الإيجاب: وهو اللفط الصادر من الولي، أو من

يقوم مقامه (وكيَلاً) بلفظ إنكاح أو تزويج.

3 - الْقبول: وهُو اللفظ الصادر من الزُوح أو من يقوم مقامه، بلفظ: قبلت، أو: رضيت هذا الزواج. ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول.

#### المسألة السابعة: المحرمات في النكاج:

المحرمات في النكاج قسمان: قسم التحريم المؤبد، وقسم التحريم المؤقت.

الْقسمُ الأولُ: المحرّمات تأبِيداً:

يحرم تأبيداً أُربع عشرة امرأة، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب. ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبدأ، مهما كانت الأحوال. ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب: إلقرابة، والمصاهرة، والرضاع.

أولاً: المحرماتِ بالقِرابةِ:

1ً - الأم وأُم الأم وأم الأب. ويعبر عنهن بأصول الإنسان.

2 ً- البنت وبنت البنت وبنت الابن، ويعبر عنهن بفروع الإنسان.

عطري المنطقطة عند الشقيقة أو الأخت لأم. 3 - الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم.

ويعبر عنهن بفروع الأبوين. 4 - بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم.

(1/296)

5 - بنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.

6 - العمة وهي أخت الأب، ومثلها عمة الأب وعمة الأم، ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب.

7 - الخَالة وهي أُخت الأُم ومثلها خالة الأم وخالة

الأب. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأم. فهؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بجال. لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [النساء: 23].

ثانياً: المحرمات بالمصاهرة:

ويحرم بها اَلاّتي:

1ً - زُوجةُ الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم، ويعبر عنهن بزوجات الأصول، لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) [النساء: 22].

2 - زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضاً،

وهكذاً زوجات الفروع. لقوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ)

[النساء: 23].

3 - أم الزوجة، ومثل أمها جميع أصولها من النساء كأم أم الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء: 23]، وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد، سواء دخل بالسبب المُحَرِّم أو لم يدخل.

سواء دخل بالسبب المُحرَم او لم يدخل. 4 - بنت الزوجة وهي المسماة بالربيبة، فهي حرام على زوج أمها؛ لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) [النساء: 23]. ولا يشترط في التحريم أن تكون الربيبة تربَّتْ في حجر زوج أمها، وإنما ذكر قيد الحجر لبيان الغالب، فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها

الغالب. فَهُذُهُ البنّت تَحَرِم على الرجل إذا دخل بأمها، فإن لم يدخل بها، كأن طلق الأم، أو ماتت قبل الدخول، فإنه يجوز له نكاح ابنتهإ.

لقوله تعالى: (فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَّلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَنْكُمْ) [النساء: 23].

(1/297)

5 - يحرم على المرأة زوج أمها، وزوج ابنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها.

ثالثاً: المحرمات بالرضاع:

يحرم بالرضاع سبع نسوة، ذكر القرآن الكريم منهن اثنتين، والحقت السنة بهن خمساً. أ) المحرمات بالقرآنِ الكريم:

1 - الأم بالرضاع، وهي المرأة التي أرضعتك، ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها.

2 - الأُخت بالرضاع، وَهٰي الَّتي رضعتْ من أمك أو رَضَعْتَ من أمها أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة، أو رضعت من زوجة أبيها، أو رضعت هي من زوجة أبيك، لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء: 23].

ب) المحرمات بالسنة المطهرة:

1 - بنت اللأخ من الرضاعـ

2 - بنت الأخت من الرضاعـ

3 - العمة من الرضاع، وهي التي رضعت مع أبيك.

4 - الخالة من الرضاعـ وهي التي رضعت مع أمك.

5 - البنت من الرضاع. وهي التي رضعت من زوجتك، فيكون الرجل أباً لها من الرضاع.

ودليل تحريم هؤلاء النساء من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) ( 1). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بنت حمزة رضي الله عنهما: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة مما يحرم من الرحم) ( 2).

(1) رواه البخاري برقم (5099)، ومسلم برقم ( 1444).

(2) رواه البخاري برقم (5100)، ومسلم برقم ( 1447) واللفظ لمسلم.

(1/298)

القسم الثانِي: المحرمات تأقيتاً:

يحرم تأقيتاً عدة نساء يمكن تقسيمهن إلى نوعين:

النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع.

النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض.

النوع الأول: ما يحرم من أجل الجمع:

1 - الجمع بين الأختين، سواء كانتا من النسب أو من الرضاع، وسواء عقد عليهما معاً أو متفرقاً. لقوله

تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ) [النساء: 23]. 2 - الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أختها، أو بنت أخيها، أو بنت ابنها، أو بنت ابنتها.

والقاعدة هنا: أن الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (1). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى) (2). كما أجمع العلماء على هذا التحريم.

النوع الثاني: ما كان تحريمه لعارض:

1 - يَحرم تزوج المعتدة مَن الغيرِ الْقوله تعالى: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه) [البقرة: 235].

2 - يحرم تزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج
 غيره، بنكاح صحيح؛ لقوله

(1) رواه البخاري برقم (5109)، ومسلم برقم (1408). 1408).

(2) رواه أبو داود برقم (2065)، والنسائي (6/ 96)، والترمذي برقم (1126)، وقال: "حسن صحيح". وصححه الشيخ الألباني (الإرواء 6/ 290).

(1/299)

تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ) [البقرة: 230].

3 - يحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها؛ لحديث عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ، ولا يخطب) (1).

4 - يحرّم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة:

.[221

5 - ويحرم على الرجل المسلم أن يتزوج الكافرة إلا الكتابية، فيجوز له أن يتزوج بها، لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة: 221]، وقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5]، يعني: فهن حل لكم. 6 - يحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، إلا إذا خاف على نفسه الزنى، ولم يقدر على مهر الحرة، أو ثمن الأمة، فيجوز حينئذ تزوج الأمة المؤلّا المسلمة؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَنْ وَنَى الْمُؤْمِنَاتِ وَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (وَلَى الله عَلَى الله عَالَى: (وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ وَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (وَلَى الله عَوله تعالى: (وَلَى الله عَلى العبد المسلم أن يتزوج سيدته؛ لأن العلماء أجمعوا على ذلك، وللمنافاة بين كونها سيدته وكونه زوجاً لها.

8ً - يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاحـ

المسألة الثامنة: حكم نكاح الكتابية:
لقد أباح الإسلام نكاح الحرائد من أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّيَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُ الْمُخْصَنَاتُ مِنَ الْكِتَابَ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ) [المائدة: 5]. وقد أجمع العلماء على جواز نكاح نساء أهل الكتاب. ويقصد بأهل الكتاب الذين يجوز نكاح نسائهم: أهل التوراة والإنجيل؛ لقوله تعالى: (أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا) [الأنعام: 156].

(1) رواه مسلم برقم (1409).

(1/300)

الباب الثاني: في الصداق وحقوق الزواج وواجباته، ووليمة العرس، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الصداق، ومشروعيته، وحكمه:

أ- تعريف الصداق:

لغة: مَأِخوذ من الصدق خلاف الكذب.

وشرعاً: هو المال الذي وجب على الزوج دفعه

لزوجته؛ بسبب عقد النكاحـ

وسمي الصداق صداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، ويسمى أيضاً: المهر، والنِّحْلة، والعُقْر.

ب- مشروعيته:

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصداق.

ج- حكم الصداق:

يَجِب علَى الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه. ودل على هذا قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النِساء: 4]، وقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء: 24]، وقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً) وَريضَةً) [البقرة: 236].

وحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: أتت امرأة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إني وهبت نفسي لله ولرسوله، فقال: (مالي في النساء من حاجة)، فقال رجل: زوجنيها، قال: (أعطها ثوباً ... الحديث) (1)، وحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَهْيَمْ؟)، - يعني: ما شأنك وما أمرك؟ - فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال: (ما أصدقتها؟) قال: وزن نواة من

(1) رواه البخاري برقم (5149)، ومسلم برقم ( 1425).

(1/301)

فقال: (بارك الله لك، أولم ولو بشاة) (1). وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاحـ المسألة الثانية: حدُّه، وحكمته، وتسميته: أ- حد الصداق:

لا حد لأقل الصداق ولا أكثره، فكل ما صح أن يكون ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً؛ لقوله تعالى: (وَأُجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْنَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) [النساء: 24]، فأطلق المال، ولم يقدره بحد معين، ولحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - وفيه أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالٍ في المرأة الواهبة نفسها: (أعطها، ولو خاتماً من حديد) (2)، فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال،

حَتَّى جُوارَ احَلَ لَنَّ يَعْتَى حَيْنَا لَنَانَ الْأَلْفُ فَقُولُهُ قَالَ كَثَيْراً، فَقُولُهُ تَعَالَى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) [النساء: 20]، والقنطارِ المال الكثير.

ب- الحكمة من مشروعية الصداق:

الحكمة من تشريع الصداق: هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة، وبناء حياة زوجية كريمة. كما أن فيه إعزازاً للمرأة، وإكراماً لها، وتمكيناً لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات.

و الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل: جعل الإسلام الصداق على الزوج؛ رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهراً للرجل، وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي: في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة، دون المرأة،

(1) رواه البخاري برقم (5153)، ومسلم برقم ( 1427).

(2) رواه البخاري برقم (5149)، ومسلم برقم ( 1425).

(1/302)

د- ملكية الصداق:

الصداق ملك للزوجة وحدها، ولا حق لأحد فيه من أوليائها، وإن كان لهم حق قبضه، إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) [النساء: 4]، وقوله تعالى: (فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [النساء: 20].

هـً- تسمّية الصداق في العقد:

يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يخل نكاحاً من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفعاً للخصومة والنزاع بين الزوجين.

وشروط المهر وما يكون مهراً ومالا يكون:

1 - أن يكون مالاً متقوَّماً، مباحاً، مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز بخمر وخنزير ومال خود ما النو

مغصوب يعلمانه.

2 - أن يكون سالماً من الغرر، بأن يكون معلوماً معيناً، فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة، أو دابة مطلقة، أو ما يثمر شجره مطلقاً، أو هذا العام ونحو ذلك،

وعلى هذا، يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمناً، أو أجرة، من عين أو دين أو منفعة معلومة.

ز- تعجيل المهر وتأجيله:

يجوز تعجيل المهر وتأجيله، كله أو بعضه، حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط ألا يكون الأجل مجهولاً جهالة فاحشة، وألا تكون المدة بعيدة جداً؛ لأن ذلك مظنة سقوط الصداق.

المسألة الثالثة: حكم المغالاة في الصداق: يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي: 1 - حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (من يُمْنِ المرأة

(1/303)

تسهيل أمرها، وقلة صداقها) (1). واليُمْن: البركة. 2 - عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (ألا لا تغالوا في صُدُق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، كان أولاكم بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ما أصدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي

بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول كَلِفْتُ فيك عَلَقَ القِرْبة) (2).

3 - وعن أبي سلمة قال: سالت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقالت: اثنتي عشرة أوقية ونَشَّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قلت: لا أدريـ قالت: نصف أوقية. (3)

### المسألة الرابعة: الحقوق الزوجية:

إذا وقع عقد النكاح صحيحاً ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين₄ وهي: أ اذًا تا المناسبة

أولاً: حقوق الزوجة:

للزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية، كالعدل، وإحسان العشرة، وطيب المعاملة. وتفصيل ذلك على النحو التالي: 1 - المهر: وهو حق للزوجة على زوجها؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء: 4]، وغير ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها.

2ً - النفقة والكسوة والسكني: فيجب على الزوج تحصيلها للمرأة؛ لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 233]. ولقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن حبان برقم (4095)، والحاكم (2/ 181)، وصححه على شرط مسلم، وحسنه الألباني (انظر. الضعيفة 3/ 244).

<sup>(2)</sup> أُخَرِجِه أبو داود برقم (2106)، وأحمد (1/ 40)، والترمذي برقم (1114)، وابن ماجه برقم (1887)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح الترمذي برقم (1532). وعَلَقَ القربة: حبلها الذي تعلق به، فالمراد: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة، ويروى بالراء (عَرَق).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (1426).

فِضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: 34].

ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال: (أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسىت) (1).

ولجديث جابرِ رضي الله عنه في خطبة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (2).

3 - إعفاف الزوجة بالجماع؛ مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، ودفعاً للفتنة عنها، لِعموم قوله تعالى: (فَإْذَا تَطَهُّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه) [البقرة:

.[222

وقوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فِأَنُوا ِحَرْثَكُمْ أَنَّى ِ شِئْتُمْ) [البقرةِ: 223] ولقوله - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي نُضْع أحدكم صدقة) (3) بعني: الحماعـ

4 - حسن مَعاشرتها، ومعاملتها بالمعروف؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساءِ: 19] فيكون حَسَنَ الخلق مع زوِجتَه رفيقاً بها، صابرٍاً علي ما يصدِر منها، محسناً للظن بها. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ -: (خيركم خيركم لأهله) (4).

5 - العدل بين نسائه في المبيت والنفقة، لمِن كانت له أكثرِ من زوجة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...) [النساء: 3ٍ]. وعِن أنِس رَضِي الله عنه قال: (كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تسعِ نسوة٬ فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع ... ) (5).

ثانياً: حق الزوج:

وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه؛ لقوله سبحانه (وَلِلِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرَّة: 228]، ولقوله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لو كنت آمراً أحداً

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (2142)، وأحمد (4/ 447)، والحاكم (2/ 187) وصححه، وصححه أيضاً: الألباني (الإرواء برقم 2033).

<sup>(2)</sup> رِواه مسلّم برقم (1218).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم برقم (1006).

<sup>(4)</sup> رواه أحمد (2/ 472)، وأبو داود برقم (4682)،

يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله) (1).

ومن حقوق الزوج على زوجته:

1 - حفظ سره وعدم إفشائه لأحد؛ لقوله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) [النساء: 34].

2 - وجوب طاعتم في المعروف؛ لقوله تعالى:
 (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء: 34].

3 - تمكينه من نفسها إذا دعاها إلى فراشه، ما لم
 يكن هناك مانع شرعي؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 -: (إذا دعا الرجل امرأتم إلى فراشه، فأبت أن تجيء،
 فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) (2).

4 - المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها) (3)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولكم عليهن أن لا يُوْطئن فرشكم أحداً تكرهونه) (4).

5 - المعاشرة بالمعروف، وحسن الخلق، وكف الأذى عنه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيل إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قَاتَلُكِ الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إليناً) (5)، والدخيل: الضيف والنزيل.

ثَّالْثاً: الْحَقُوقُ الْمَشْتَرِكَةُ بِينَ الْزُوجِينَ: أغلب الحقوق الماضي ذكرها حقوق مشتركة بين الزوجين، وبخاصة حق الاستمتاع، وما يتبعه من حقوق، وكذا تحسين كل من الزوجين خلقه

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه برقم (1852)، والبيهقي (7/ 292)، وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم (الصحيحة 3/ 202).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري برقم (5193، 5194)، ومسلم

ىرقم (1436) -122

(3ً) رُواه البخاري برقم (893)، مسلم برقم (1829).

(4) رواه مِسلم برقم (1218).

(5) رُواه أحمد (5/ 242)، وابن ماجه رقم (2014)، وصححه الألباني (الصحيحة 173).

(1/306)

لصاحبه، وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يَتَكَرَّهُ لبذله، ولا يتبعه أذىً ومنةً؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 19]، وقوله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 228]، وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خيركم خيركم لأهله) (1). كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ لَكُرهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: 19].

### المسألة الخامسة: إعلان النكاح:

يسن إعلان النكاح، وإظهاره، وإشاعته، والضرب عليه بالدف؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فصل ما بين الحرام والحلال الصوت، والدف في النكاح) (2)، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول، أو ما يخالف الشرع.

#### المسألة السادسة: الوليمة في النكاح:

الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون، ويسنُّ عمل وليمة للنكاح؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه تزوج امرأة فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ -: (أَوْلِمْ ولو بشاة) ( 3)، و (أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم) (4)، و (أولم النبي - صَلَّى الله عنها بخبز ولحم) (4)، و (أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعض نسائه بمدين من شعير) (5)،

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (3/ 418)، والنسائي (2/ 91)،

- والترمذي برقم (1088) وحسنه، وحسنه الألباني أيضاً في الإرواء برقم (1994).
- (3) رواه البُخَارِي بِرقُم (5168)، ومسلم برقم ( 1428).
- (4) رواه البخاري برقم (5154)، ومسلم برقم ( 1428).
  - (5) رواه البخاري برقم (5172).

(1/307)

### المسألة السابعة: حكم إجابة دعوة وليمة العرس:

يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) (1)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) (2).

شروط إجابة دعوة وليمة العرس:

- 1 أَن تَكُونَ هِي الولْيَمة الأولَى، فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني، وكره في الثالث؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سَمَّعَ سمع الله به) (3).
  - 2 أَن يكون الداعي مسلماً؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافرـ
  - 3 أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالماً أو صاحب مال حرام.
  - 4 أن تكونَ الدعوَة معينة؛ فإَن دعاه في جمع فلا تجبِ الإجابة.
- 5 أن يُكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، أو طمع في جاه، فلا تجب الإجابة. 6 ألا يكون في الوليمة منكر، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار

- (1) رواه البخاري برقم (5173)، ومسلم برقم ( 1429).
  - (2) رواه مسلم برقم (1432).
- (3) رُوَاه الترمذي برقم (1097)، وبمعناه عن أحمد بن حنبل في المسند (5/ 28) وضعفه الألباني في الإرواء برقم (1950)، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن مجموع الأحاديث في هذا المعنى -وان كان في كل منها مقال- يدل على أن لهذا الحديث أصلاً، (فتح الباري 9/ 151).

(1/308)

عليها الخمر) (1)، فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، وإجابة الدعوة، وإزالة المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري - يرضي الله عنه - عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (2).

(1) رواه أحمد (1/ 20)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (1949).

(2) رُواه مسلم برقم (49).

(1/309)

الباب الثالث: في الخلع، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيتم:

أ- تعريف الخلع:

الخُلْعُ لَعَة: مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كلاً من

الزوجين لِباس للآخر.

وشُرِعاً: فُرْقَةُ تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة.

ب- مشروعية الخلع:

الْخلع مشروع؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: 229]. ولحديث ابن عباس رضى اللم عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر (1) في الإسلام، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَتَرُدِّبنَ عليهِ حديقته؟)، قالت: نعم، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !).

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به، والحكمة منه:

أ- أحكام الخلع:

تتلخص أحكام الخلع في الآتي:

1 - أنّ الخلع َجائز لسوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي، تفرضه الزوجة للزوجـ

2 - لا يقع من غير الزوجة الرشيدة؛ لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية.

(1) أي: أنها تكره الوقوع في كفران العشير، والتقصير في حقه عليها وما يجب له، وذلك لشدة بغضها إياه، لا لعيب عليه في خلق ولا دين. (2) أخرجه البخاري برقم (5273).

(1/310)

3 - إذا خالع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان، ولا رجعة له عليهاـ

 4 - لا يلحق المخالعة طلاق، أو ظهار، أو إيلاء، أثناء
 عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية عن زوجها.

5 - يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه؛ لعدم الضرر عليها بذلك، فإن الله سبحانه أطلقه، ولم يقيده بزمن دون زمن،

6 - يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها، حتى يضطرها إلى خلع نفسها؛ لقوله تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء: 19].

7 - يكره لُلمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه، كأن يكون الزوج معيباً في خَلْقِهِ ولم تطق المرأة البقاء معه، أو كان سَيِّئاً في خُلُقِهِ، أو خافت ألا تقيم حدود الله.

ب- الحكمة من مشروعية الخلع:

من المعلوم أَن الزواج ترابط بِين الزوجين وتعاشر بالمعروف، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً) [الْرَوم: 21].

فَهَذه ثمرة النَّكَاح، فإذا لم يتحقق هذا المعنى، فلم توجد المودة من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده، فساءت العشرة، وتعشَّر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان؛ لقوله تعالى: (فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229]. فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن كرهت نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراقه على عوض تبذله له، وتفتدي بم نفسها؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: 229].

(1/311)

الباب الرابع: في الطلاق، وفيه مسائل: إلمسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته، وحكمته:

أ- تعريف الطلاق:

الطلاق لغة: التخلية، يقال: طَلَقَت الناقة إذا سرحت حيث شِاءت.

وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه.

ب- مَن يصح طلاقه:

يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أو من وكيله، فلا يقع طلاق غير الزوج، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا الغضبان غضباً شديداً لا يدري معه ما بقول،

ج- مشروعية الطلاق:

الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة وآدابلً جمّة في الزواج لاستمراره، وضمان بقائه، إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعيَّة من قبل الزوجين أو أحدهما، فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح، فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين، ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما.

والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقد قال تعالى: (الطّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229]. وقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1] ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمر: (ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها) (1)، وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته،

(1) أخرجه البخاري برقم (5252)، ومسلم برقم ( 1471) -10

(1/312)

د- حكمة مشروعيته: شرع الطلاق لأن فيه حلاً للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه، وبخاصة عند عدم الوفاق، وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله، واستمرار الحياة الزوجية، وهو بذلك من

محاسن الدين الإسلامي.

المسألة الثانية: حكم الطلاق، وبيد من يكون؟ الأصل في الطلاق أن يكون جائزاً، مباحاً، عند الضرورة والحاجة إليه؛ كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويكره من غير حاجة إليه؛ لإزالته النكاج المشتمل على المصالح المندوب إليها: من إعفاف نفسه، وطلب النسل، وغير ذلك.

ويحرم الطلاق في بعض الأُحوال، كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، وقد يكون واجبلً على الشخص؛ كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها، لئلا يكون ديوثاً، ولئلا تُلْحق به ولداً من غيره، وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما لو كانت

#### تترك الصلاة، ولم يستطع تقويمها.

#### المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق:

وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:

ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرَّف منه، من فعل ماض، مثل: طلَّقتك، أو اسم فاعل، مثل: أنت مطلقة. فهذه أنت طالق، أو اسم مفعول، مثل: أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق، دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل: تطلقين واطلقي.

2ً - ألفاًظ كنائية؛ وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، مثل قوله لزوجته؛ أنت خلية، وبرية، وبائن، وحبلك على غاربك، والحقي بأهلك، ونحوها. والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق؛ أن الصريحة يقع

(1/313)

بها الطلاق ولو لم ينوم، سواء كان جادّاً أو هازلاً أو مازحاً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة) (1). وأما الكناية فلا يقع بها طلاق، إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بنيته، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه، فلا يصدق قوله.

## إلمسألة الرابِعة: طلاق السنة وحكمه:

أ- طلاق السُّنَّة:

يقصد بطلاق السنة: الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين:

1 - عدد الطّلاق. 2 - حال إيقاعه.

- حدد الصحر الزوج إلى الطلاق؛ أن يطلق طلقة والسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق؛ أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]، أي: في الوقت الذي يَشرعن فيه في استقبال العدة وهو الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من

العدة.

قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: الطهر من غير جماع (2).

ب- حكم طلاق السنة:

أَجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]، أي في زمن الطهرـ

### المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه:

أ- الطلاق البدعي:

هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهي عنه الشارع،

(1) رواه أبو داود برقم (2194)، والترمذي برقم ( 1184)، وابن ماجه برقم (2039)، وحسَّنه الشيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم 1671). (2) انظر: تفسير ابن كثير (8/ 169).

(1/314)

ويكون بأحد أمرين:

1 - عدد الطلاق. 2 - حال إيقاعه. فإن طلِقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو متفرقاتٍ في طهر

واحد، أو طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبيَّن حملها، فإن هذا طلاق بدعيُّ محرمُ، منهيُّ عنه شرعاً، وفاعله آثم. فالطلاق البدعي في العَدَد يحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: (فَإِنْ طُلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة: 230]. -يعني الثالثة: والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمراجعتها (1)، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها.

ب- حكم الطلاق البدعي:

يحرم على الزوج أن يطلق طلاقاً يدعياً، سواء في العدد أو الوقت؛ لقوله تعالى: (الطّلاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ) [البقرة: 229]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]، أي: طاهرات من غير جماع، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمراجعتها.

وَيقع الطلاق البدعي كالسُّنيّ؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها،

اِلمسألة السادسة: الرَّجْعة:

أ- تعريفها: لغة: المرة من الرجوعـ وشرعاً: إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد.

(1) رواه البخاري برقم (5332)، ومسلم برقم ( 1471).

(1/315)

ب- مشروعيتها: دلَّ على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) [البقرة: 228] وقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [البقرة: 231] أي بالرجعة.

وأُما السنة: فحديث ابن عمر الماضي ذكره، وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مره فليراجعها) وأجمع العلماء على أنَّ من طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة.

ج- الحكمة منها: الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية، فيجد الباب مفتوحاً أمامه، وهذا من رحمة الله -عز وجل- بعباده ولطفه بهم.

د- شِروطها: تصح الرجعة بشروط، وهي:

1 - أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملُّكه الزوج، وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 2 - أن تكون المطلقة مدخولاً بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقولم تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ نَعْنَدُّونَهَا) [الأحزاب: 49].

3 - أن يُكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد

برضاها.

4 - أن يكون النكاح صحيحاً، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد. فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق؛ لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق، لم تصح الرجعة. قرعه، وإذا لم يصح الطلاق، لم تصح الرجعة. 5 - أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) [البقرة: 228] أي: في العدة.

(1/316)

6 - أن تكون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة؛ كقوله:إذا حصل كذا فقد راجعتك.

هـ- بم تحصل الرجعة؟

1 - تحصل الرجعة باللفظ، كقوله: راجعت امرأتي، ورددتها، وأعدتها، وأمسكتها، ورجَّعتها.

2 - وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها.

ومن أحكام الطلاقِ الرجعِي:

1 - المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في العدة،
 لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما
 عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له، ويخلو
 بها ويطؤها، ويرث كل منهما صاحبه.

2 - لاَّ يشْتَرِطُ فَي الرَّجِعة رَضا المَرأَة أَو وليها، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) [البقرة: 228].

ُّةُ - ينتهي وَقَتَ الرجعة بانتهاء العدة، وتعتد بثلاث حِيَض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها، بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه: من ولي وشاهدي عدل،

4 - تعود الرجعية، والبائن التي تزوجها زوجها، على

ما بقي لها من عدد الطلاق.

5 - فإذا استوفّى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثاً، حرمت عليه، وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح.

(1/317)

#### الباب الخامس: في الإيلاء

1 - تعريف الإيلاء، ودليله:

أ- تعريف الإيلاء:

الإيلاء لغة: مأخوذ من الأليَّة بمعنى اليمين، يقال:

آلى فلانٍ يُولي إيلاءً وأليَّمَ أي: أقسم.

وشرعا: ان يحلف زوج بالله او بصفة من صفاته -وهو قادر على الوطء- على ترك وطء زوجته في قبلها أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر.

ب- دلىلە:

َ وَولَهُ تَعَالَى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 226، 227].

2 - شروط الإيلاء:

أ- أن يكُون من زوج يمكنه الوطء، فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه، أو شلل، أو جبّ كامل.

ب- أُن يحلف باللم أو صفة من صفاته، لا بطلاق أو

عتق أو نذر.

ج- أَن يَحلفُ على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. د- أن يحلف على ترك الوطء في القُبل -الفرج-، فلو حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن مولياً؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب.

هـ - أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، أما المرأة المتعذر وطؤها كالرَّتقاء (1) والقَرْنَاء (2)، فلا يصح الإبلاء منها،

3 - حكمه:

الإيلاء محرم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجب، فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ، فإن حصل منه وطء لها (1) هي التي انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعها، من الرتق: ضد الفتق،

(2) هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه، إما غدّة غليظة، أو لحمة ملتصقة، أو عظم،

(1/318)

وتكفير عن يمينه قبل انتهاء الأربعة أشهر فقد فاء، أي: رجع إلى فعل ما تركه، والله يغفر له ما حصل منه، وان أبى أن يطأ بعد مضي المدة، وطلبت المرأة ذلك منه، فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين:

1 - الرجوع عن يمينه ووطء زوجته، ويكفر عن

اليمېن.

2 - أو الطلاق، إن أبى إلا التمسك بيمينه. فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه، أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة فإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع، أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك؛ لأن القصد بالفيئة تَرْكُ ما قصده من الإضرار بها، وألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام مَنْ ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين، أكثر من أربعة أشهر،

4 - من أحكام الإيلاء:

- ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً كان أم كافراً، حراً أم عبداً، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها؛ لعموم الآية.

- فَيَ هذا الْتشريع الْحَكْيَم من الله سبحانه -بأمر المولي بالوطء أو الطلاق- إزالة للظلم والضرر عن المرأة، وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء.

> - لا ينعقد الإيلاء من مجنون، ومغمى عليه؛ لعدم تصورهما ما يقولان، فالقصد معدوم منهما.

(1/319)

#### الباب السادس: في الظهار

1 - تعريف الظهار وحكمه:

أ- تعريف الظهار:

الظهار لغة: مأخوذ من الظهرـ

وشرعاً: أن يُشَبِّهُ الرجل زوجتُه في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.

ب- حکمه:

الطهار حرام؛ لقوله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) إلى قوله تعالى: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) [المجادلة: 2]. وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة؛ رحمة من الله سبحانه وتيسيراً على عباده، فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر -بجماع ودواعيه، كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرح- قبل التكفير؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رُقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنَمَاسًا) [المجادلة: 3]، وقال النبي رَقَبَةٍ مِنْ قَلْدِ الله به) (1).

2 - كفارة الظهار:

كفارة الَّظهار مُرتّبة على النحو الآتي:

أ- عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب.

ب- فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، صام شهرين قمريين متتابعين، لا

(1) رواه الترمذي برقم (1199) وحسَّنه، وابن ماجه برقم (2095) وحسَّنه الشيخ الألباني. (الإرواء 2092).

(1/320)

بفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان، أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق، والإفطار للمرض والسفر. ج- فإن لم يستطع الصوم، فيطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره، من قوت البلد؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ...) الآيتين [المجادلة: 3، 4]. ولحديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأتم عليه كظهر أمه أمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فالإطعام (1).

فإنَ جامعُ المظاهر قبل أن يكفِّر كان آثماً عاصياً، ولا تلزمه إلا كفارة واحدة، وتبقى الكفارة معلقة في ذمتِه حتى يُكَفِّر، وتحريم زوجته عليه باق أيضاً حتى ىكفِّر،

(1) أخرجه الترمذي برقم (1200) وحسَّنه، وأبو داود برقم (2213)، وابن ماجه برقم (2092)، وصححه الشيخ الألباني (الإرواء رقم 2091).

(1/321)

الباب السابع: في اللعان، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف اللعان، ودليل مشروعيته، وحكمته:

1 - تعريف اللعان:

اللعان لَّغة: مصدر لاعَنَ، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد،

وشرعاً: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة وسُمِّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعوناً.

2ً - دليل مشروعية اللعان:

يستدلَّ على تُشَريع اللعان بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .. ) الآيات [النور: 6 - 10].

وبحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد،

وفي رواية: فتلاَعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (1).

3 - الحكمة من مشروعية اللعان:

والحكمة من مشروعية اللعان للزوج: ألاّ يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيمان، فكان

(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (5308)، ومسلم برقم (1492).

(1/322)

في تشريع اللعان؛ حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج، ودرءاً لحد القذف عنه، ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مُكِّنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله، تدرأ بها الحد عنها، وإلا وجب عليها الحد، وإن نكل ( 1) الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بَيِّنَةً قوية، لا معارض لها، ويقام عليها الحد حينئذ.

#### المسألة الثانية: شروطه وكيفيتم:

1 - شروط صحة اللَّعان:

1 - أن يكون بين روجين مكلفين (بالغين عاقلين)؛ لقولِه تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) [النور: 6].

2 - أن يقذف الرجل امرأته بالزنى، كقوله: يا زانية، أو: رأيتك تزنين، أو: زنيت.

3 - أَن تُكَذِّبُ الْمرأةُ الْرجل في قذفه هذا، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان.

4 - أن يتم اللعان بحكم حاكم.

2 - كيفية اللعان وصفته:

صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع

من الناس: أشهد باللم إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسمِّيها إن كانت غائبة بما تتميز به، ثم يزيد في الشهادة الخامسة -بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب-: وعليَّ لعنة الله، إن كنت من الكاذبين. ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى، ثم تزيد في الشهادة الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين،

(1) النكول: القعود والنكوص والامتناع.

(1/323)

لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [النور: 6 - 9].

## المسألة الثالثة: الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:

1 - سقوط حد القذف عن الزوجـ

2 - ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه
 تحريماً مؤبداً، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.

3 - ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان، كقوله: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزني، وما هذا بولدي"، لجديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة (1). 3 - وجوب حد الزني على المرأة، إلا أن تلاعن هي أيضاً؛ فإن نكولها عن الأيمان مع أيمانه بينةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها.

الباب الثامن: في العدة والإحداد، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف العدة ودليل مشروعيتها، والحكمة منها:

1 - تعريف العِدَّة:

العِدَّةُ لَغة: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدُّ، عَدَّاً، وهي مأخوذة من الغَدَد والإحصاء؛ لاشتمالها عليه من الأقراء

والأشهر.

وَشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله عز وجل، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة رحم. والعدة من آثار الطلاق، أو الوفاة.

2 - دليل مشروعية العدة:

الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها: الكتاب،

والسنة، والإجماع.

أما الكتابَ: فقولَه تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228]، وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ بِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أُشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَجْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ جَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4]. وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234].

ـ واما السنة: فحديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -: (أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نُفِسَت ( 1) بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت) (2)، وغير ذلك من الأحاديث.

3 - الحكمة من مشروعية العدة:

الحكمة من ذلك: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وأيضاً: إناحة الفرصة للزوج المُطَلِّق ليراجع نفسه إذا ندم، وكان طلاقه رجعياً. وأيضاً: صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل، (1) بضم النون وكسر الفاء، أي: ولدت.

(2) رواه البخاري برقم (5320).

(1/325)

## المسألة الثانية: أنواع العدة:

تنقسم عدة المرأة إلى قسمين:

1 - عدة وفاة. 2 - عدة فراق.

أولاً: عدة الوفاة:

هي عدة تجب على من مات عنها زوجها، ولا يخلو الحال فيها من أمرين:

- إما أن تكون حاملاً.

- أو تكون غير حِامل.

فإن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها؛ لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4]. ولحديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - (أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة نوحها بليال، فجاءت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت) (1). وإن كانت غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه تعتد مطلقاً سواء أدخل بها الزوج، أم لم يدخل، لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ فِيدَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَيَذَرُونَ أَرْفَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَيَلْنَ فِي

ثانياً: عدَّة الفراق:

هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ، أو طلاق، أو خلع بعد الوطء، ولا يخلو الحال فيها من أمور:

- أِن تكون حَامَلاً.

- أن تكون غير حامل.

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

- لا ترى الحيض لصغر، أو آيسة لكبر. فإن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 4].

وإن كَانَتَ غير حامل وهي من ذوات الحيض: فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلْقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ لَهُنَّ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [البقرة: 228]. وإن كانت لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها، لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ

حكم المطلقة قبل الدخول بها:

إذا فَارِق الزوج زوجته بفَسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلِّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ مَنْ قَبْلِ أَنْ وَسَرِّحُوهُنَّ مَنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [الأحزاب: 49]. ولا فرق بين الزوجات المؤمنات، والكتابيات، في هذا الحكم باتفاق أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب.

# المسألة الثالثة؛ التزامات العدة، وما يترتب عليها:

1 - عدة الطلاق:

إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق، فلا يخلو الحال من أمرين:

- أن يكون طلاقها رجعياً.

- أن يُكون طلاقها بأنناً.

أُولاً: المعتدة من طلاق رجعي:

يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي:

1 - وجوب السكني لها مع الزوج إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعيٌ.

(1/327)

2 - وجوب النفقة لها من مؤنة، وكسوة، وغير ذلك. 3 - يجب عليها ِملازمة السكن ولا تفارقم إلا لضرورة؛ لقولْهِ تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِِنْ وُجْدِكُمْ ... ) [الطلاق: 6]، ولقوله تعالِي: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَّنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ ىفَاَحِشَةِ مُنَيِّنَةٍ) [الطّلاق: 1].

4 - يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال؛ إذ هي حبيسة على زِوجها، فهي في حكم الزوجة؛ لقوله تعالِي: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) [البقرة: 228].

ثَانياً: إذا كانت معتدة بطلاق بائن:

ولا يخِلو الحال فيها من أمرين:

- إما أن تكون حاملًاً.

- وإما أن تكون غير حامل.

أُولاً: إن كانت حاملاً: فيترتب لها ما يلي:

1 ِ- وجوب السكني على الزوج؛ لقوله تعالى: ِ(يَا أَيُّهَا الِنَّبِيُّ إِذًا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا َ الْعِدَّةَ وَاتَّيْقُوا اللِّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَٰيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ۚ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ۖ مُبَيِّّئِةٍ ۗ) ۥ[الِطلاقَ: ً 1].

2 - النفقة؛ لَقُولُه تَعَالَى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ خَمْلَهُنِ) [الطلاق: ً 6].

3 - ملازمة الَّبيت الذي تعتد فيه، وعدم الخروج منه إِلَّا لَحَاجِةٍ؛ لَقُولُهُ تَعَالَى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) [الطلاق: 1]. ودليل خِرَوجَهاً لَحَاجَة: حِدَيْثُ جابر - رضي الله عنه - قال: طُلُقِت خالتي، فأرادت أَن تَجُدُّ نَخلِهَا (1ٍ)، فِرجرها يرجل أن تخرج، فأتت النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: (بلي اخرجي، فجُدِّي نِخلك، فإنك عسى أن تَصَدَّقي، أو تفعلي

معروفاً) (2).

(1/328)

ثانياً: إن كانت غير حامل: فشت لها ما شت للحامل إلا النفقة، وما يتبعها كالملبس فلا يثبت لها؛ لحديث

<sup>(1)</sup> الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (1483).

فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) ( 1).

2 - عدة المتوفى عنها:

يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأحكام التالية:

1 - يُجب عليها أَن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها، وهي فيه، ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) (2). وفي رواية: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك ... )، ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت؛ للضرورة.

2 - ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة، ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج فيه من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاحات،

3 - يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة،وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً.

4 - ليس لها النفقة، لانتهاء الزوجية بالموت.

#### المسألة الرابعة: في الإحداد:

تعريف الإحداد، ودليل مشروعيته:

1 - تعريف الإحداد:

الإحداد لغة: اللامتناع، يقال: حادٌّ ومُحِدٌّ، إذا تركت المرأة الزينة والطيب.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود برقم (2286)، والنسائي (6/ 210)، ومسلم برقم (1480) بمعناه، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم 3324).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي برقم (1224) وقال: صحيح، وابن ماجه برقم (2031)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 1651)

وشرعاً: هو ترك المرأة الزينة، والطيب، وغير ذلك مما يُرَغِّبُ فيها، ويدعو إلى جماعها.

2 - دليل مشروعية الإحداد:

الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها؛ لحديث أم حبيبة رضى الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) (1). وحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: (كنا نُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب (2)...) الحديث (3).

ويجب في حقِّ المرأة المُحِدَّة ما يلي:

1 - المنع عن مظاهر الزينة والطيب، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي ذهباً أو فضة أو غيرهما، ولا تستعمل شيئاً من الأصباغ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: (المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل) (4)، ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل. وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة؛ لحديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها لماضي ذكره.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (5334)، ومسلم برقم ( 1486).

<sup>(2)</sup> العَصْبُ: بُرْد يصبغ غزله ثم ينسج، ولا يثنى ولا يجمع وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه، فيقال: بردا عَصْب، وبرود عَصْب.

<sup>(3)</sup> رُواهُ الْبَخاري برقم (5341)، ومسلم برقم ( 938).

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود برقم (2304)، والنسائي برقم ( 3535)، وصححه الألباني (الإرواء رقم 2129). والمُمَشَّق من الثياب: المصبوغ بالمِشْق، وهو صبغ أحمر.

الباب التاسع: في الرضاع، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الرضاع، ودليل مشروعيته، وحكمه:

1 - تعريف الرضاع:

الرضاع لغة -بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثدى، أو شريه.

وشَرعاً: هو مَص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

2 - دليل مشروعية الرضاع:

الرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ

فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [ْاِلطلاقِ: 6].

ولقولُه َ تَعَالَى: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [البقرة: 233].

3 - حكم الرضاع:

حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، وثبوت المحرمية، وإباحة الخلوة والنظر، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه.

والدليل على التحريم بالرضاع: الكتاب، والسنة،

والإجماع.

رِبِ أَمِا الكَتَابِ: فقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء: 23] وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء.

وأما السنة: فحديث عائشة رضي اللم عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة) (1). وحديث ابن عياس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بنت حمزة: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يجرم من الرحم) (2).

وأماً الإجماع: فقد أجْمع علماء الأمة على التحريم بالرضاعـ

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (2646)، ومسلم برقم ( 1444).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (5100)، ومسلم برقم ( 1447). واللفظ لمسلم.

المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع:

1 - شروط الرضاع إلمحرم:

لا يعد الَرَضاع مَوجَباً للقرابة، وناشراً للتحريم، إلا بشرطين وهما:

1 - أَن يَكُونَ الإِرضاع خلال السنتينَ الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتينِ؛ لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) [البقرة: 233]، مع قوله تعالى: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن) [لقمان: 14].

ولَّحُديث أَمْ سلمة رَّضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فِي الثدي، وكان قبل الفطام) (

1). ومعنى فتق الأمعاء: وصل اليها ووسعها؛ فالرضاع المحرم هو ما كان في الصغر، وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلاً فيسدُّ اللبن

جوعه وينبت لحمه.

2 - أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُخَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهن فيما يقرأ من القرآن) (2). وهذا مما نسخت تلاوته وبقى حكمه.

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع، كأن يقطر في فمه، أو يشربه في إناء ونحوه، فحكمه حكم الرضاع، بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات. 2

2 - ما يترتب على قرابة الرضاع:

يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاع حكمان*،* وهما:

1ً - حكم يتعلق بالحرمة.

2 - حكم يتعلق بالحل.

أما ما يتعلق بالحرمة: فإنَّ الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح

(2) رواه مسلم برقم (14͡5͡2).

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي برقم (2131) وقال. حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم (2150).

مثل ما لقرابة النسب؛ فأمك من الرضاع وان علت، وبنتك وإن سفلت، وأختك لأبويك أو لأحدهما، محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع.

وأماً ما يتعلق بأثر الحل: فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت، يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) (1).

### المسألة الثالثة؛ إثبات الرضاع؛

يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق، شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها، أنها أرضعت طفلاً في الحولين خمس رضعات؛ وذلك لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إنى قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (وكيف وقد قيل؟ دعها عنك) أو نحوه (2)، ولأن هذه شهادة على عورة، فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال، كالولادة،

(1) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.

(2) رواه البخاري برقم (2660).

(1/333)

الباب العاشر: في الحضانة، وأحكامها، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريف الحضانة، وحكمها، ولمن تكون؟

أ- تعريف الحضانة:

لغة: تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحِضْن، وهو الجنب؛ لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه. والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه.

والحضانة شرعاً: هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً،

ووقايته عما يؤذيه.

ب- حكمها: وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين. حلمن تكون؟: والحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها، إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال؛ لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح المغار أقدر. وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائماً بينهما، أمَّا إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجاً أجنبياً من المحضون؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) (1).

ومقتضى الحضانة: حفظ المحضون، وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته حتى يكبر، وعمل جميع ما هو في صالحه: مِنْ تعهد طعامه، وشرابه، وغسله، ونظافته ظاهراً وباطناً، وتعهُّد نومه، ويقظته، والقيام بجميع حاجاته، ومتطلباته.

(1) رواه أحمد (2/ 182)، وأبو داود برقم (2276)، والحاكم (2/ 207) وصححه ووافقه الذهبي، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم 2187).

(1/334)

#### المسألة الثانية: في شروط الحاضن، وموانع الحضانة:

1 - الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له على المسلم، وللخشية على المحضون من الفتنه في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.

2 - البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم، وفي حاجة لمن يحضنهم.

3 - الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق؛ لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله.

4 - القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً: فلا حضانة لعاجز لكبر سن، أو صاحب عاهة كخرس وصمم، ولا حضانة لفقير معدم، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.

5 - أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية:

كالجذام ونحوه،

6 - أن يُكون رَشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف

مال المحضون.

7 - أن يكون الحاضن حراً: فلا حضانة لرقيق؛ لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية. وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) (1)، وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة.

المسألة الثالثة؛ من الأحكام المتعلقة بالحضانة: - إذا سافر أحد أبوي المحضون سفراً طويلاً، ولم يقصد به المضارة، وكان الطريق آمناً، فالأب أحق بالحضانة، سواء أكان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيداً ضاع الولد،

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

(1/335)

- إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة؛ لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه، وتعهد حاله.

أما إذا كان السفر طويلاً ولحاجة، وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما.

- وتنتهي الحضانة عند سن السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما؛ لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به (1)، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليٌّ رضي الله عنهما، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلاً، وكان الأبوان من أهل الحضانة.

وقيد التخيير بالسبع؛ لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة، فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلاً ونهاراً ليؤدبه ويربيه، ولا يمنعه من زيارة أمه، وان اختار أمه صار عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً؛ ليؤدبه ويربيه، ولأن النهار وقت قضاء الحوائج، وعمل

الصنائعـ

والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولقربها من سن التزويج، والأب وليها وإنما تخطب منه، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها، ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك، فإن كان الأب عاجزاً عن حفظها؛ لشغله، أو لكبره، أو لمرضه، أو لقلة دينه، والأم أصلح وأقدر فإنها أحق بها.

وكُذُلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته، تؤذيها وتقصر في حقها، فالأم أحق بالحضانة. - أجرة الحضانة -سواء أكان الحاضن أماً أم غيرها-مستحقة من مال المحضون إن كان له مال، أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته، إن لم يكن له مال،

(1) رواه أحمد (2/ 246)، وأبو داود برقم (2277)، والترمذي برقم (1375) وقال: حسن صحيح، والحاكم (4/ 97) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (الإرواء برقم 2192).

(1/336)

الباب الحادي عشر: في النفقات، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف النفقة وأنواعها:

أ- تعريف النفقة:

النفقّة لغة: مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخيد.

وشرّعاً: كفاية من يَمُونُه (1) بالمعروف قوتاً،

وكسوة، ومسكناً، وتوابعها.

ب- أنواع النفقات:

1 - نفقة الإنسان على نفسه.

2 - نفقة الفروع على الأصول.

3 - نفقة الأصول على الفروعـ

4 - نفقة الزوجة على الزوج.

أولاً: نفقة الإنسان على نفسه:

يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُبُر (2) إلى أن قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه: (ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ...) (3) الحديث، ثانياً: نفقة الفروع:

فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 233]. فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت:

(1) مانَ الرجل أهله يَمُونُهم مَوْناً ومؤونة: كفاهم وعالهم وأنفق عليهم.

(2) تدبير العبد: هو تعليق عتقه بموت سيده، فيقول:

أنت حر يوم أموت.

(3) رواّه مُسلم برقم (997).

(1/337)

يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (1). ثالثاً: نفقة الأصول:

فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) [لقمان: 15]. وقوله تعالى: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء: 23]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.

الإحسان إلى الوائدين. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه) (2)، ولحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم) (3).

رابعاً: نفقة الزوجة:

تَجَب نفقة الزوج على الزوج لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: 34]، ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (4)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك). ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَى الْمَاهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَلَهُ الْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ وَالْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَ

ُ فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.

وهذه النفقة تحب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقاً رجعياً، ما دامت في العدة. وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها، ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً فلها

(1/338)

النفقة، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: 6].

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (2211)، ومسلم برقم ( 1714).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي برقم (1358)، وأبو داود برقم (

<sup>3528)،</sup> والنسأئي (7/ 241)، وابن ماجه برقم (

<sup>2137)،</sup> وُصححه الشيخ الألباني (صحيح النسائي

<sup>.(4144</sup> 

<sup>(3)</sup> أُخْرِجِه أبو داود برقم (3530)، وصححه الألباني

<sup>(</sup>الإرواء برقم 838).

<sup>(4)</sup> رُواه مُسلّم برقم (1218).

## المسألة الثانية: نفقة المماليك والبهائم:

أولاً: نفقة المماليك:

أ- حكم النفقة على المماليك: يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، لقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [الأحزاب: 50]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (للمملوك طعامه وكسوته) (1). ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم؛

لُقُولُهُ - صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ولاَ تَكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم) (2).

ب- تُزويج المملوك وإنكاحه: إنَّ طَلَب الرقيق نكاحاً زوجه سيده؛ لقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: 32]، ولأنه يخشى وقوعه في الفاحشة إذا ترك إعفافهـ وإذا طلبت الأمة نكاحاً؛ خيَّرها سيدها بين وطئها، أو تزويِجها، أو بيعها إزالة للضرر عنها.

ثانياً: نفقة البهائم:

يجب على من ملك بهيمة إطعامها، وسقيها، والقيام بشؤونها، ورعايتها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً) (3).

فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة، ومثلها باقي الحيوانات المملوكة.

فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها، أجبر على بيعها، أو تأجيرها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالتهـ

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم برقم (1662).

<sup>(2)</sup> أُخرِجه مسلم برقم (1661).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم برقم (2619).

عاشراً: كتاب الجنايات ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في الجنايات، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الجناية وأقسامها:

أ- تعريف الجناية:

الجِنابِة جمعها جنايات، وهي لغة: التعدي على بدن أو مالِ أو عرض، وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصاً بالتَّعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصاً بالتعدي علم المال والعرض.

على المال والعرض، فالجناية شرعاً: التعدِّي على البدن بما يوجب قصاصاً، أو مالاً، أو كفارة.

او مادا او تعاره. ب- أقسام الجناية: تنقسم الجناية إلى قسمين:

ب احسام الجنايية لتعا 1 - جناية على النفس،

2 - جناية على ما دون النفس.

#### المسألة الثانية: الحناية على النفس:

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء: 33]. ولحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) ( والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) ( والإجماع، والسنة، والإجماع،

حكم قاتل النفس بغير حق: إذا قتل شخص شخصاً متعمداً بغير حق فحكمه أنه فاسق؛

(1) رواه البخاري برقم (3335)، ومسلم برقم ( 1677).

(1/341)

لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عظَّم الله شأن القتل، فقال سبحانه: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أُوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32]. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً) ( 1). وقد توعده الله سبحانه، فقال: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا...) [النساء: 93]. وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا لَوْنَ ذَبِهِ دُونَ السَّاء: 48]. فهو داخل تحت لمشيئة؛ لأن ذنبه دون الشرك، هذا إن لم يتب، أما المشيئة؛ لأن ذنبه دون الشرك، هذا إن لم يتب، أما الدينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ النِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ اللهِ الزَارِيَ اللَّهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر: 53] ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل.

### المسألة الثالثة؛ أنواع القتل:

ينقسم القتل إلى ثَلَاثة أقسام: القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ.

والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا عَظَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) [النساء: 92]. وقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُنَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93]. وأما شبه العمد: فثبت في السنة المطهرة أن النبي وأملَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد) (2).

وإلى تفصيل القُول في هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول: قتل العمد:

حقيقته: أن يقصد القاتل آدمياً معصوماً، فيقتله بما يغلب على الظن موته

<sup>(&</sup>lt;del>1</del>) أخرجه البخاري برقم (6862).

<sup>(2)</sup> رواًه أبو داود برقم (4565)، وأحمد في المسند ( 2/ 183) وحسَّنه الأرناؤوط في حاشية المسند (11/ 328).

به، فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط، حتى يكون القتل عمداً:

1 - وجود القصد من القاتل، وهو إرادة القتل.

2 - أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي

معصوم الدم.

- 3 أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء أكانت محددة أم غير محددة. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمداً.
  - صور القتل العمد:

1 - أن يضربه بمُحَدَّد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والرمح وما في معناها.

2 - أَن يقتله بِمُثَقَّل كبير، كَالحَجْرِ الكبير والمطرقة ونحوها؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (1) بين حجرين، فسألوها؛ من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومت يرأسها، فأخذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن يرض رأسه بالحجارة، (2)

3 - أن يمنع خروج نَفَسِهِ، كأن يخنقه بحبل ونحوه، أو يسد فمه، وأنفه، حتى يموت،

4 - أن يسقيه سُمًّا لا يعلم به، أو يطعمه شيئاً قاتلاً،

فيموت به،

5 - أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع، أو ينعدم فيها الماء.

6 - أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، ولا يمكنه التخلِص منهما.

7 - أن يحبسه، ويمنع عنه الطعام والشراب زمناً يموت فيه غالباً، فيموت بذلك جوعاً أو عطشاً.

8 - أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد، أو حية قاتلة، فيموت من ذلك.

9 - أن يتسبب في قتله بما يقتل غالباً، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنى، أو ردة، أو قتل، فيقتل، فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون: تعمدنا قتله، فيقتلون به.

(1) الرضُّ: الدق والكسرـ

<sup>(2)</sup> رواًه البخاري برقم (2413)، ومسلم برقم ( 1672) -17.

• حكم قتل العمد:

لقتل العمد حكمان:

1 - حكم أخروي: وهو تحريم القتل، ولفاعلم الإثم العظيم، والعذاب الأليم، إن لم يتب، أو يعفو الله عنه؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَانًا عَظَيمًا) [النساء: 93].

2 - حكم دنيوي: فيترتب على قتل العمد الْقِصاص إن لِم يعفِ أُولِياء المقِتول؛ لقوله تعالى: (بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَيٰوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَامِنُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْجُرِّ وَالْغَبْدُ بِالْعَبْدِ وَإِلْأَنْثَى بِالْأَنْثِي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَّيْءُ فَاتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ) [الْبقرة: 178]، ولحديثَ أبي هِريرَةٍ - رَضِي َأَللِهِ عنَّه - قال:ً قال رسول الله - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قُتَلَ له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفِو وإما أن يُقتل) وفي روايةً: (إما أَن يِقَاد وإما أَن يُقَدى) (1). فولي الدم مخير بين القصاص، أو العفو بلا مقابل، أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص وله الصلح على أكثر منها. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافاً؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: (من قَتَلَ عمداً دُفِع إلى أولياء المقتول، فإنٍ شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعَةً وأربعون خَلِفَةً، وما صُولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقِل) (2)، ٍوعفوه بِلاٍ مقابل أفضل؛ لقوله تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة: 237]ً. • شروط القصاصِ في النفس: يستحق ولي القتيل القصاًص بشروط أربعة:

1 - أن يكون القاتل مكلفاً، وهو البالغ العاقل. فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (4295)، ومسلم برقم ( 1354).

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه برقم (2626)، وغيره بسند حسن، انظر: إرواء الغليل (7/ 259)، وصحيح ابن

ماجه برقم (2125)، والحقة من الإبل: ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة: ما أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة، والخلفة: الحامل من الإبل، وجمعها مخاض من غير لفظها.

(1/344)

يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) (1)، ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم.

2 - أَن يُكُون المقتول معصوم الدم؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون، فلو قتل مسلم كافراً حربياً، أو مرتداً قبل توبته، أو زانياً محصناً، فلا قصاص عليه، ولا دية، لكنه يعزر لتعدِّيه على الحاكم،

3 - التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ولو كان المسلم عبداً والكافر حراً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقتل مسلم بكافر) (2). ولا يقتل حر بعبد؛ لقوله تعالى: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) [البقرة: 178] وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع، والذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى: (وَكَتَبْنَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة: 45].

4 - عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقتل والد بولده) (3).

وَبِقتلَ الولد بكل من الأبوين؛ لعموم قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة: 178].

• الحكمة من القصاص:

شرع الله سبحانه القصاص؛ رحمة بالناس، وحفظاً لدمائهم، وزجراً عن العدوان، وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفيه حياة للناس، وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) [البقرة: 179]. \_\_\_\_\_ (1) تقدم تخريجه مراراً₄ انظر ص (202).

(2) أخرجه البخاري برقم (6915).

(3) أُخرَجه الترمذَيْ برَقمْ (1433، 1434)، وابن ماجه برقم (2661، 2662) وصححه الألباني، صحيح ابن ماجه (2156، 2157).

(1/345)

• شروط استيفاء القصاص:

إذا توافرت شروط استحقاق القصاص ووجوبه، فإنه لا يستوفى من الجانب ولا توقع العقوبة عليه إلا شعرة المنافقة على الجانب

بشروط ثلاثة، وهي:

1 - أن يكون مستحق القصاص مكلفاً -بالغاً عاقلاً-فإن كان مستحقه -أو بعضهم- صبياً أو مجنوناً، لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون. وقد فعله معاوية - رضي الله عنه - وأقرَّه الصحابة، فكان كالإجماع منهم،

2 - أَتَفَاقَ أُولَياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به، لئلا يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب، وبلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثم مقامه، وان عفا بعض

مستحقي القصاص سقط القصاص.

3 - أن يُؤْمَن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني؛ لقوله تعالى: (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) [الإسراء: 33]. فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين، فإن وضعت ما في بطنها: فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحدُّ، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث الغامدية: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله! فرجمها (1)،

• من أحكام القصاص:

1 - ينفذ القصاص بحضور الحاكم -الإمام- أو نائبه،
 فهو الذي يقيمه ويأذن فيه؛ ليمنع من الجور فيه،

ولإقامته على الوجه الشرعي، ودرءاً للفساد والتخريب والفوضي.

(<del>1</del>) أخرجه مسلم برقم (1695).

(1/346)

2 - الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل: 126]. ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رضَّ رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين، كما فعل بها (1). وكذا إن قطع يديه، ثم قتله، فعل به ذلك.

3 - لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية، كسيف وسكين ونحوه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (2).

4 - إُنَ كَانَ وليَ المِقتولَ يحسنَ الاستيفاء على الوجه الشرعي، مَكَّنه الحاكمُ من ذلك، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له، ممن يحسن ذلك.

القسم الثاني: قتل شبه العمد:

حقيقته: أن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالباً، فيموت المجني عليه، ويسمى أيضاً خطأ العمد، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل، فلذلك كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ، وسواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه.

• من صور قتل شبه العمد وأمثلته:

1 - أَن يضرَّبه في غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو عصا صغيرة، أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل في مقتل في مقتل في مقتل فيموت، واللَّكر: الضرب بجُمْع الكف، واللَّكر: الضرب بجمع الكف في الصدر.

2 - أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد، فيزيد الماء، ويموت منه، وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله فغرق.

3 - أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت، أو يصيح بصغير، أو معتوه، على سطح، فيسقط، فيموت.

• حكم قتل شبه العمد:

لقتل شبه العمد حكمان:

1 - حكم أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.

2 - حكم دنيوي: فيترتب عليه الدية مغلظة، ولا يترتب عليه قصاص كالعمد وإن طالب به ولي الدم، وتجب الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة (1) القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات؛ لحديث عبد الله بن عمرو ورضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله على الله العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه) (2)، وحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: (ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، وهي حيلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله على عصبة القاتلة) (3).

القسم الثِالث: قتل الخطِأ:

حقِيقتُه: أن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله.

• أنواع قتِل الخطأ:

1 - الْخَطأ في الفعل، وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله في الخطأ في الفعل، في الفعل، في الفيداً، في الفيداً، في الفيداً، في الفيداء في الفيداء في الفيداء أو ينقلب وهو نائم على النسان فيموت.

2ُ - الْخَطْأُ فِي القصد، كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبين آدمياً، كما لو رمى شيئاً يظنه صيداً، فيتبين آدمياً معصوماً.

3 - أن يكونَ القاتل عمداً صغيراً أو مجنوناً، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ؛ لأنهما ليس لهما قصد.

<sup>(1)</sup> العاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأـ

(1/348)

ويلحق بقتل الخطأ: القتل بالتسبب، كما لو حفر بئراً، أو حفرة في طريق، فتلف بسبب ذلك إنسان. • حكم قتل الخطأ:

لهذا القتل حكمان:

أخروي: وهو عدم الإثم والعقاب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ - قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ
 والنسيان، وما استكرهوا عليه) (1).

2 - حكم دنيوي: وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَكِيةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) [النساء: 92]، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغُرَّةٍ: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قَضَى عليها بالغرة توفيت (2)، فقضى المرأة التي قَضَى عليها بالغرة توفيت (2)، فقضى لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن ميراثها لروجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها) (3).
 وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة وهي كالآتى؛

1 - عتق رقبة مؤمنة: وهذا إذا كان يستطيع العتق، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)
 أَوْمِنًا إِلَّا خَطأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)
 [النساء: 92]. فإن لم يتمكن من العتق؛ لفقره أو لعدم وجود الرقيق، فإنه ينتقل إلى:

2 - صُوَّم شَهرِينَ مَتتابُعينَ إِن كَأْن يستطيع؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ) [النساء: 92]. فإن عجز عن الصوم

<sup>(1)</sup> رواه ابن ماجه برقم (2043)، والبيهقي، وهو صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم (82).

- (2) المراد أن المرأة التي قضي لها بالغرة -وهي المجنيّ عليها- هي التي توفيت. (شرح النووي على مسلم 11/ 177).
- (3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (6740)، ومسلم برقم (1681).

(1/349)

لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا يجزئ عنه الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره، والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس.

المسألة الرابعة: الجناية على ما دون النفس:

وهي كل أذّى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، من الجراج وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أُنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأَذْنِ وَالْأَنْفَ بِاللَّانِّ وَالْأَذْنَ وَاللَّانُ وَالْجُرُوجَ قِصَاصٌ) [المائدة: 45].

وأماً السنة: فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قصة كسر الرّبَيِّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص) ( 1). وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن ِأمكن.

وهي ثلاثة أنواع:

1 - الجناية بالجرح.

2 - قطع طرف. ً

3 - إبطال منفعة عضو.

النوع الأول: الجناية بالجرح:

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:

أ- الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى

الشجاج، جمع شجة.

ب- الجّراحاتّ في سائر البدن، وتسمى جرحاً، لا شحة،

القسم الأول: الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي عشرة أنواع:

1ً - الحَارِضَة، وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه

قليلاً، ولا تدميه، كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء، من الحَرْص، وهو الشقُّ.

(1) أخرجه البخاري برقم (6894)، ومسلم برقم ( 1675).

(1/350)

2 - الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق (تدمي الجلد) فيخرج منها دم يسير، وتسمى البازلة والدامعة، تشبيها بخروج الدمع من العين.

3ً - الباضِعَة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تشقه شقاً خفيفاً، ولا تبلغ العظم،

4 - المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.

5 - السِّمْحَاق، وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، سُميت الجراحة باسمها. وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا دية، وإنما يجب فيها حكومة، والحكومة هي أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يُقَوَّم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

6 - المُوَضِّحة، وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه، وفيها خمس من الإبل، نصف عشر الدية.

7 - الّهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشر من الإبل.

8 - المُنَقِّلَة، وهي الني تنقل العظم من موضع لآخر،
 سواء أوضحته، وهشمته، أو لا، وفيها خمس عشرة
 من الإبل.

9 - المأمومة، وهي التي تبلغ أم الدماغ أي: جلدة الدماغ المحيطة به، ويقال لها الآمَّة، وفيها ثلث دية النفس.

10 - الدامغة، وهي التي تخرق حلدة الدماغ، وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس أيضاً.

ويضافُ إلَّى ذلك الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، مما لا يظهر للرائي، كداخل بطن، وداخل ظهر، وصدر، وحلق، ومثانة، وهذه ليست من الشجاج، لأنها ليست في الرأس أو الوجه، إلا أنهم يذكرونها تبعاً بجامع التقدير فيها، وفيها ثلث دية النفس،

ودليل هذه الجراح:

أ - حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده - رضي الله عنه -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وذكر فيه: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ... وفي الموضحة خمس من الإبل) ( 1).

2 - إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة
 من الإبل.

3 - اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية؛ لما في حديث عمرو بن حزم: (وفي الجائفة ثلث الدية). 4 - أثر زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قضى في الهاشمة عشر من الإبل (2)، ولم يُعرف له مخالف. 5 - ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ منها، فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية.

وهذه الشجاح لا يجب القصاص فيها، إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، بخلاف ما عداها، فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها، ولا يوثق باستيفاء المثل.

القسم الثاني: الجراحات في سائر البدن: وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضاً، إذا كان في سائر البدن، إلا الموضحة التي تقطع جزءاً من أجزاء البدن، كالصدر والعنق.

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي (2/ 252)، والحاكم (1/ 397)، والبيهقي (8/ 73). وهو صحيح، انظر: إرواء الغليل ( 7/ 326).

<sup>(2)</sup> أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 314)، والبيهقي في سننه (8/ 72).

النوع الثاني: قطع الطرف:

تنقسم هذه الجنايه إلى ثلاثة أقسام:

1 - عمد.

2 - شبه عمد،

3 - خطأ.

ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد، وإنما يجب في العمد كالقتل بشروط ثلاثة:

أمكان الاستيفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه كالأنامل، والكوع، والمرفق. فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، ولا قصاص في كسر عظم غير السن، كعظم الفخذ والذراع والساق.

2 - التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في
 الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر
 ببنصر، ولا عضو أصلى بزائد.

3 - استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصتها، وهكذا.

النوع الثالث: إبطال منفعة عضو:

إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا قصاص عليه؛ لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف، وعليم في ذلك دية نفس كاملة.

ومن نقصت منفعة عضوه، فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذاهب، كنصف الدية أو ربعها مثلاً، إذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعها، وهكذا.

وان لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة، وجبت حكومة، يقدرها الحاكم باجتهاده،

ومنَ المنافعـُـ إزالة العقل والسمع والبصر، وإبطال الشم، وذهاب النطق والصوت والذوق، وزوال المضغ وزوال الإمناء، وإبطال قوة الإحبال، وغير ذلك.

(1/353)

الباب الثاني: في الديات، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريفها. الدِّيَة لغة: من: وَدَيْثُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات.

وشرعاً: هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه

بسبب الجنايةِـ

وتسمَّى أَيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم،

#### المسألة الثانية: مشروعيتها، ودليل ذلك، والحكمة منها:

1 - أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب، والسنة،

والإجماع.

أُما الكتاب: فقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) [النساء: 92].

وأما السنة: فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل). وكذا حديث عمرويين حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه مقادير الديات.

وأجمع أهل العلم على وِجوب الدية.

2ً - حكّمة مشروعيتها: أمّا الحكمة من مشروعيتها: فهي حفظ الأرواح، وحقن دماء الأبرياء، والزجر، والردع عن الاستهانة بالأنفس.

المسألة الثالثة! على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟ من أتلف إنساناً أو جزءاً منه، لا يخلو من أحد أمرين: - إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً، وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص. فإن بدل التلف يجب على متلفه، قال تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164].

(1/354)

- وأما إن كانت الجناية خطأً أو شبه عمد، فإن الدية تكون على عاقلة القاتل؛ لحديث أيي هريرة - رضي الله عنه -: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغُرَّة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها) (1).

وإنما وجبت على العاقلة؛ لأن جنايات الخطأ كثيرة، والجاني فيها معذور، فوجبت مواساته، والتخفيف عنه بخلاف المتعمد؛ ولأن المتعمد يدفع الدية فداءً عن نفسه؛ لأنه يجب عليه القصاص، فإن عفي عنه تَحَمَّل الدية،

## المسِألة الرابعة: أنواع الديات ومقاديرها:

1 - أنواع الديات:

الأصل في الدية هو الإبل، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل ...) (2). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل) ( 3).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ... فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر -وفي رواية: فقوَّم- على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)

وعلى هذا؛ فإن الأصل في الدية الإبل، وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون معتبراً بها من باب التقويم، وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ولم ينكروا ذلك عليه، فيكون إجماعاً، فتدفع الدية إبلاً، أو قيمتها، من هذه الأشياء المذكورة،

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه في ص (349).

<sup>(2)</sup> أخرجه النسائي برقم (4857). وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 4513).

<sup>(3)</sup> أُخْرِجِهِ النسائي برقم (4791). وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 4460).

#### 2 - مقادير الدية:

- دية الحر المسلم: تكون مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه، وتغليظ الدية: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها، كما تقدم في حديث عمرو بن شُعيبَ عن أبيه عن جده وفيه: (وأربعون خِلِفَة). - دية الحر الكتابي: دية الكتابي الحر -ذمياً كان أو غيره- نصف دية المسلم، لڇديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين) (1). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم). - دية المرأة: دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحِر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل)، ونقل ابن عبد البر، وابن المنذر، الإجماع على ذلك. ِ - دية المِجوسي: دية المجوسي الحر -ذمياً كان أو معاهدا أو غيره- وكذا الوثني: ثمانمائة درهم؛ لحديث عقبة بن عامرً مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم) (2).

- دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان: على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم؛ لعموم حديث عمرو بن شعيب المتقدم: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين).

- دية الجنين: دية الجنين إذا سقط ميتاً بسبب جناية على أمه عمداً أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة) (3). وتُقَدَّر الدية بعشر دية أمه وهي: خمس من الإبل. وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيّاً.

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي (8/ 45)، والترمذي برقم ( 1413) وحسنه، وحسنه الألباني (إرواء الغليل برقم

.(2251

(2) أخرجه البيهقي في سننه (8/ 101) وفيه ضعف، لكنه قول جماعة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف. انظر: التلخيص الحبير (4/ 34).

(3) تقدم تخريجه ص 349.

(1/356)

الباب الثالث: في القسامة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريفها، وحكمها، وحكمتها:

1 - تعريفها: القسامة لغة: مصدر قولهم: أَقْسَمَ يُقْسِمُ إِقساماً وِقَسَامَةً، أي: حلف حلفاً.

وشرعاً: هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم، سميت بذلك؛ لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم، وصورتها: أن يوجد قتيل لا يُعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله، وذلك إذا توافرت الشروط الآتي ذكرها،

2 - مشروعيتها: وهي مشروعة، ويثبت بها القصاص، أو الدية، إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد اللوّث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر، وقيل: لا يختص بذلك، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى.

والدليل على مشروعيتها: حديث سهل بن أبي حَثْمة؛ والدليل على مشروعيتها: حديث سهل بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل، وطرح في عين أو فَقِير (1)، فأتى يهود فقالوا: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى أتى على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل ... فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ الرحمن والنه على ماحبكم) وفي رواية (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) وفي رواية (أتحلفون)؟ (أتحلفون)؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد، ولم نر، قال: (فتحلف لكم يهود؟)، قالوا: ليسوا يمسلمين، فوداه رسول

الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عنده، فبعث إليهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(1) الفَقِير: البئر الواسعة الفم، القريبة القعر، وقيل: الحفيرة تكون حول النخل.

(1/357)

مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء (1).

فدل ذلّك على مشّروعية القسّامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه،

3 - حكمتها: شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها؛ فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء، وصيانتها، وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر، بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل يتحري بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظاً للدماء،

### المسألة الثانية: شروط القسامة:

1 - أِن يكون هناك لُوث، وقد سبِق بيان معناه.

2 - أن يكون المدَّعَى عليه مكلفاً، فلا تصح الدعوي فيها على صغير ولا مجنون،

3 - أن يكون الْمُدَّعِي مكلَّفاً أيضاً، فلا تسمع دعوى

صبې ولا مجنون.

4 - أن يكون المدَّعَى عليه معيناً، فلا تقبل الدعوى. على شخص مبهم.

5 - إمكان القتل من المدَّعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك، لم تسمع الدعوى،

6 - أِلا تَتناقضَ دعوىَ المُدَّعِي.

7 - أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدّعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمداً أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.

#### المسألة الثالثة: صفة القسامة:

إذا توافرت شروط القسامة، يُبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم (1) رواه البخاري برقم (6898، 6899)، ومسلم في القسامة برقم (1669) - 6، واللفظ لمسلم.

(1/358)

على قدر إرثهم من القتيل، أن فلاناً هو الذي قتلهٍ. ويكون ذلِكَ بحضور المدعى عليه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن أبي حثمة الماضي: (أفتستحقون الدبة بأيمان خمسين منكم؟) (1). فإن أبي الوَرثةِ أن يحلفواً، أو امتنَّعوا من تكميل الخمسين يميناً، فإنه تحلف المدَّعي عليه خمسين يميناً إذا يرضي المدعون بأيمانه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث المتقدم: (فتحلف لكم يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم، فإذا حلف برئ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من يبت المال، كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عندما فدي القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود؛ لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدَّعي عليه، فوجب الغرم من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً.

ومن قُتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لعمر -رضي الله عنه - في رجل قتل في زحام الناس بعرفة: (يا أمير المؤمنين لا يُطَلُّ (2) دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال) (3).

(1) البخاري (رقم 6899).

<sup>ُ (2)</sup> أي يهدر، يُقال: طُلُلَّ السلطان الدم، طَلاَّ -من ياب قَتَلَ-: أهدره.

<sup>(3)</sup> رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 51)، وابن أبي شبية (9/ 395).

#### حادي عشر: كتاب الحدود ويشتمل على ثمانية أبواب:

### الباب الأول: في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها، ومسائل أخرى:

1 - تعريفها: الحد لغة: هو المنع، وحدود الله: مجارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) [البقرة: 187] سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.

وشُرعاً: عَقوبَة مُقدرةً في الشُرع؛ لأَجَل حق الله تعالى، وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب،

2 - دليل مشروعيتها: الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاص معينة، كالزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها، مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله، مع ذكر أدلة ذلك كله.

3 - الحكمة من مشروعية الحدود: شرعت الحدود؛ زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار، ويطيب

كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في البيعة، وفيه: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته) (1). وحديث خزيمة ابن ثابت مرفوعاً: (من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه) (2).

<sup>(1)</sup> أُخرجه البخاري برقم (6784)، ومسلم برقم ( (1709).

<sup>(2)</sup> أخرجه أحمد في المسند (5/ 214)، والدارقطني في سننه رقم (397). قال الحافظ ابن حجر: سنده حسن. (الفتح 12/ 86). وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع برقم 6039).

وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد، فإنها عدل كلها وإنصاف، بل هي غاية العدل.

4 - وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها: تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة، وقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرغباً في إقامة الحدود: (إقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل) (1). وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها، إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره) (2)، ولرده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك، حتى قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) (3)،

وأُمَّا العفو عَن الحدِّ قبل أن يبلغ الإمام فجائز؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للذي سُرقَ رداؤه، فأراد أن يعفو عن السارق: (فهلاَّ قبل أن تأتيني به) (4).

5 - من يقيم الحد ومكان إقامته:

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، فقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقيم الحدود في حياته، ثم خلفاؤه من بعده، وقد وَكَل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من يقيم الحد نيابة عنه، فقال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) (5). ووجب ذلك على الإمام؛ ضماناً للعدالة، ومنعاً للحيف والظلم،

(َ3) أخرجه البخاري برقم (67ُ88)، ومسلم برقم ( 1688).

(4) أخرجه أبو داود برقم (4394)، والحاكم (4/ 380) وصححه، ووافقم الذهبي، وصححه الألباني (الإرواء

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه برقم (2537)، وأحمد (2/ 402) واللفظ لابن ماجه، وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 2056 - 2057)، وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (231).

<sup>(2)</sup> أُخرجه أبو داود برقم (3597)، وأحمد (2/ 70)، والحاكم (2/ 27) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (الصحيحة برقم 437).

برقم 2317). دعراً

(5ً) أُخرجه البخاري برقم (6835، 6836)، ومسلم برقم (1697، 1698).

(1/362)

ويقام الحد في أيّ مكان غير المسجد، فقد (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود) (1)؛ وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه، وجاء في بعض الروايات في قصة رجم ماعز: (فأخرج إلى الحرة فرجم) (2)،

(1) أخرجه أبو داود برقم (4490)، وأحمد (3/ 434) وحسنه الألباني (الإرواء برقم 2327).

(2) أخرجه الترمذي برقم (1428). وقال: حديث حسن. وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح الترمذي برقم 1154).

(1/363)

الباب الثاني: في حد الزنى، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الزنى وحكمه وخطورته:

1 - تعريف الزني:

الزنى لَغة: يطلَق على وطء المرأة من غير عقد شرعي، وعلى مباشرة المِرأة الأجنبية.

وشُرعاً: وطء الرجل المرأة في الْقُبُل من غير المِلك وشبهته، أو: هو فِعلُ الفاحشة في قبل أو دبر.

2 - حكم الزني:

الزنى مُحرمً، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) الله المن 22

[الْإِسراءُ: 32].

ولحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندأً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك) (1). وأجمع العلماء على تحريمه،

ق - خطورة جريمة الزنى، وشناعتها، ومفاسدها: الزنى من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطراً على الأفراد والمجتمعات، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث، وضياع التعارف، والتناصر على الحق، وهو سبب في تفكك الأسرة، وضياع الأبناء، وسوء تربيتهم، وفساد أخلاقهم، وفيه تغرير بالزوج؛ إذ قد ينتج عن الزنى حمل، فيربى الزوج غير ابنه، وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات: من ضياع وانحلال وتفكك.

لَّذَا حَدَّر منه الإسلام أشد التحذير، ورتب على ارتكابه أشد العقوية، كما سيأتي بيانه.

(1) رواه البخاري برقم (6861)، ومسلم برقم (86).

(1/364)

المسألة الثانية: حدُّ الزني: لا يخِلو حال الزاني ِمن أحد أمرين:

1 - أن يكون محصناً.

2ٍ - ِأُو يكون غير محصن،

أولاً: الزاني المحصن:

ويشترطَ للْإحصان الَموجب للحدِّ الشروط التالية: أ- أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج.

ب- أن يكون الوطء في نكاح صحيح.

ج- أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين.

فالمحصن: هو من وَطِئ زوجته في قُبُلِهَا، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين.

فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحدِّ، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والموجب للحدِّ، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح، حده: إذا زني المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلاً كان، أو امرأة، والرجم ثابت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالتواتر من قوله وفعله، وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي

حكمه، وذلك في قوله عز وجل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم).

فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا

(1/365)

قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (1)، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثَنَى ذلك عليه أرج مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اذهبوا به فارجموه) (2).

وأجَمع العلماء على أن من زني، وهو محصن، فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت،

ثانياً: الزاني غير المحصنًا:

وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني. المحصن.

حده: إذا زنى غير المحصن فإن حده الجلد مائة جلدة، وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود مجرم معها؛ لقوله تعالى: (الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) [النور: 2] ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام) (3). وتغريب الزاني: نفيه وإبعاده عن وطنه.

وإن زني الرقيق -محصناً كان أو غير محصن، عبداً كان أو أمة- فإن حده أن يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النسَاءَ: 25]. فالعذاب المذكور في الآية هو الجَلْدُ مَائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا ىمكن تنصىفە.

ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بٍتغريب الْمملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضراراً بسيده، ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق.

- (1) رواه البخاري برقم (3872)، ومسلم برقم ( .(1691
- (2) رواه البخاري برقم (6825)، ومسلم برقم ( 1691) - 16، واللفظ لمسلم.
  - (3) رواه مسلم برقم (1690).

(1/366)

المسألة الثالثة؛ بمَ يثبت الزني؟ لإقامة حد الزني َلاَ بد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين: الأمر الأول: أن يقر به الزاني أريع مرات، ولو في مجالس متعددة؛ فقد أُخذ النبّي -صَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باعترافِ ماعز والغامدية. وأيها اشتِراط الأربعِ: فلأن ماعزاً اعترف عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاث مرات فرده، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد.

- ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزني والوطء*،* لاحتمال أنِه أراد غير الزنا من الٍاستمِتاع الذي لا ٍ يوجب حداً، فقد قالُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لماعز حين أقر عنده: (لعلك قَبَّلت أو غمزت؟) قال: لا. وكُرر مُعه الَّاستيضاح عدة مرات حَتى زَال كل احتمال.

- ولا بد أن يثبت على إقراره جتى إقامة الحد، ولا يرجع ِ عنه، فقد قرَّر النبي - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ماعزاً مرة بعد مرة، لعله يرجع عن إقراره، ولأن ماعزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله - صَلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ -: (هلا تركتموه؟!) [1).

الأمر الثاني: أن يشهد عليه بالزني أربعة شهود،

لقوله تعالى: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) [النور: 13]. وقوله: (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) [النساء: 15].

ويشترط لصحة شهادتِهم عليه بالزني شروط:

رُ ـُ أَن يكون الشهود أربعة، للآيات المتقدمة، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل.

2 - أن يكونوا مكلفين -بالغين عاقلين-، فلا تقبل

شهادة الصَبيان والمجانينٍ۔

3 - أن يكونوا رجالاً عدولاً، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنى، صيانة لهن وتكريماً، لأن الزنى فاحشة، ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2] وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات: 6].

(1) أخرجه الترمذي برقم (1428)، وابن ماجه برقم ( 2554) وحسنه الترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح الترمذي رقم 1154).

(1/367)

4 - أن يعاين الشهود الزنۍ ويصفوا ذلك وصفاً صريحاً يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة.

5 - أَنَ يَكون الشهود مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته.

أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه.
 فإن اختل شرط من هذه الشروط، وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعاً؛ لأنهم قذفة.

(1/368)

الباب الثالث: في حد القذف، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معنى القذف وحكمه:

#### 1 - تعريف القذف:

القذف لغة: الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنى واللواط ونحوهما؛ لعلاقة المشابهة بينهما، وهي الأذى. وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.

2 - حكم القذف:

القذف في الأصل حرام بالكتاب، والسنة، والإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة. لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ) [النور: 23].

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، وذكر منها: (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (1).

وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب.

ويجب القذف على من يرى زوجته تزني، ثم تلد ولداً يقوى في ظنه أنه من الزاني؛ لئلا يلحقه الولد، ويدخله على قومه وليس منهم، ويباح القذف لمن رأى زوجته تزنى، ولم تلد من ذلك الزنى.

# المسألة الثانية: حد القذف، والحكمة منه:

1 - حد القذف: لقد قرر الشارع أن من قذف مسلماً بالزنى، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً، وأربعين إن كان

(1) رواه البخاري برقم (2766)، ومسلم برقم (89).

(1/369)

عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [النور: 4]. ويجب على القاذف -مع إقامة الحد عليه- عقوبة، وهي رد شهادته والحكم بفسقه؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور: 4]. فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته: أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، ويندم ويستغفر ربه، لقوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ) [النور: 5].

2ً- الحكمة منه: يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع، والمحافظة على أعراض الناس، وقطع ألسنة السوء، وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين،

# المسألة الثالثة: شروط إيجاب حد القذف:

لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف، وشروط في المقذوف، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الحلد:

أُولاً: شروط القاذِف، وهي خمسة:

1 - أن يكون بالغاً، فلا حد على الصغير.

2 - إن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.

3 - ألّا يُكون أصلاً للمقذوف، كالأب والُجد والأم والجدة، فلا حدَّ على الوالد -الأب أو الأم- إن قذف ولدهِ -الابن أو البنتِ- وإن سفل.

4 - أِن يكون مختارٍاً، فلا حد على النائم والمكره.

5 - أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.

ثانيا: شروط المقذوف، وهي خمسة أيضا: 1 - أنٍ يكون المقذوف مسلماً، فلا حدَّ على من قذف

كافراً؛ لأن حرمته ناقصة.

2 - أَن يكون عَاقلاً، فلا حدَّ على من قذف المجنون.

(1/370)

3 - أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عِشر وبنت تسع فأكثر.

4 - أن يكُونَ عفيفاً عن الزَني في الظاهر، فلا حدًّ

على من قذف الفاجرـ

5 - أن يكون المقذوفَ حراً، فلا حدَّ على من قذف مملوكاً، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) (1).

قالُ الإمام النوويُ رحمه الله: "فيه إشارة إلى أنه لا حدَّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن ... " (2). فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناً، وهو من كان: مسلماً، عاقلاً، حراً، عفيفاً عن الزنى، بالغاً أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) [النور: 4].

فمفهوم ُذلك: أنه َلا يُجلد من قذف غير المحصن.

المسألة الرابعة: شروط إقامة حدَّ القذف: إذا وجب حدُّ القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته، وهي:

1 - مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد؛ لأن حدَّ القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه. فإذا عفا عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يُعَزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم.

2 - ألا يأتي الَقَادَف ببينة على ثبوت ما قذف به -وهي أربعة شهداء-؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدِاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) [النور: 4].

3 - ألا يصدقه المُقذوف فيما قذفه به ويقر به، فإن أقر المقذوف، وصدَّق القاذف، فلا حدَّ؛ لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة۔

4 - ألا يلاعن القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجاً، فإن لاعنها سقط الحد، كما مضى في اللعان.

(<del>1</del>) أخرجه مسلم برقم (1660).

(2) شرّح مسلم (11ً/ 131 - 132).

(1/371)

الباب الرابع: في حد شارب الخمر، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الخمر وحكمه وحكمة

#### تحريمها

1 - تعريف الخمر:

ص. وشرعاً: كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره، أو مطبوخاً أو غير مطبوخ. والشُّكْر: هو اختلاط العقل، والمُسْكِر: هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران، والسكران: خلاف الصاحي.

2 - حكمه:

حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، فكل مسكِر خمر، فلا يجوز شرب الخمر، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وشريه كبيرة من الكيائر، والخمر محرمة يَرِبُ وَسَرِبِ حَيْرِهِ مِن السَّالِرِ، وَالْحَمْرِ مَكْرِمُهُ بِالْكِتَابِ وَالْإِسْنَةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ لَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أْمَنُوا إِنَّمَاۚ الْجَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأِنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ ۖ عَمَّلِ الشَّيْطَانِ فَاجْنَنِبُومَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].

فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم ولجديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (1). وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) (2). والأحاديث في تحريمها، والتنفير منهاً، كثيرة جداً تبلغ التواتر. وقد أحمعت الأمة على تحريمها.

3 - الحكمة في تحريم الخمر:

لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل، وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة، وعن ذكر الله،

(1/372)

حرمها الشارع، فالخمر خطرها عظيم، وشرها جسّيمً، فهي مطية الشيطان الِتِي يركبها لِلإضِرارٍ بالمسلمين. قال الله تعالى: (إِنَّمَاۤ يُربِّدُ ٱلشَّبِيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدِاوَةَ ۖ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخََمْرِ وَالْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ) [المَائدة: 91].

المسألة الثانية: حد شارب الخمر، وشروطه، وبم ىثىت؟

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (5585)، ومسلم برقم ( .(2001

<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم برقم (2003) -75.

1 - حد شارب الخمر:

حد شارب الخمر الجلد، ومقداره: أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك، إذا أدمن الناس الخمر، ولم يرتدعوا بالأربعين؛ لحديث على بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة: (جلد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنَّةُ، وهذا أحب إليَّ) (1)، ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الخمر النبعال والجريد أربعين) (2)،

2 - شروط إقامة حد الخمر: يشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي:

- أِن يكُون مسَلِماً، فلا حدَّ على الكافرـ

- أن يكون بالغاً، فلا حد على الصبي.

- أِن يكون عاقلاً، ِفلا حد على المجنون، والمعتوه.

- أن يكون مختاراً، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله، وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)، وقوله صلى الله عنه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة...) الحديث، وقد تقدما مراراً،

- أن يكونَ عالماً بالتجريم، فلا حد على الجاهل.

- أن يعلَم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر، فلا حد عليه.

(1/373)

3 - ما يثبت به حد الخِمر:

يثبت حد الخمر بأحد أمرين:

2 - البينة، وهي شهادة رجلين عدلين، مسلمين عليه.

المسألة الثالثة: حكم المخدرات والاتجار بها:

<sup>(1)</sup> رواه مسلم برقم (1707).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (1706).

1 - حكم المخدرات سوى الخمر: يقصد بالمخدرات ما يغشى العقل والفكر، ويصيب متعاطيها بالكسل، والثقل، والفتور، من البنج والأفيون والحشيش ونحوها. والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها؛ لجديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (1)، ولحديث ابن عمر يرضي اللهُ عنهما، أن رُسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام...) (2) الحديث، ولعظم خطر هذه المواد المخدرة، وشدة إفسادها، وفتكها بشباب الأمة، ورجالها، وشغلهم عن طاعة ربهم، وجهاد أعدائهم، ومعالى الأمور. 2 - حكم الاتجار بالمواد المخدرة: ورد النهي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في تحريم بيع الْحمر، فقد روى جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنه قالَ: (إِن

ورد النهاي من رسول الله عنى الله عنى الله عنى تحريم بيع الخمر، فقد روى جابر - رضَي الله عنى النه عنى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (3). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (4).

ولذا قال العلماء: إن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه، وأكل ثمنه.

ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر، فإنَّ النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعاً، فلا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من الاتجار بها حراماً.

(1/374)

الباب الخامس: في حد السرقة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف السرقة، وحكمها، وحد

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (5585)، ومسلم برقم ( 2001).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (2003).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (1581).

<sup>(4)</sup> رُوَاه أبو داود بَرقَم (3488)، وأحمد (1/ 242)، وهو صحيح (انظر التعليق على مسند أحمد 4/ 95 ح 2221) طبعة الأرناؤوط.

#### فاعلها، والحكمة من إقامة الحد فيها:

1 - تعريف السرقة:

السرقة لغة: الأخذ خفية.

وشرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.

2 - حكم السرقة:

السرقة حرام؛ لأنها اعتداء على حقوق الآخرين، وأخذ أموالهم بالباطل. قد دلَّ على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب؛ فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) (1)، وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة، والتنفير منها.

3 - حُدُّ فاعلها:

ويجب على فاعلها الحد، وهو: قطع يده، رجلاً كان أو إمرأة؛ لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 38].

ولحديث عائشة رضي اللم عنها قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) (2)، ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وايم الله لو أن

(1/375)

فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (1).

وأجمع المسلمون على تحريم السرقة، وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة.

4 - الحكمة من إقامة حد السرقة:

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (6783)، ومسلم برقم (1687).

<sup>ِ (2)</sup> رُواه البخاري برقم (6790)، ومسلم برقم ( 1684).

احترم الإسلام المال، واحترم حق الأفراد في امتلاكه، وحَرَّم الاعتداء على هذا الحق: بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة، أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناسِ بالباطِل.

وَلماً كان الساَرق عضواً فاسداً في المجتمع -إذ لو ترك لسرى شرُّه، وعمَّ خطره وضرره- شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد؛ عقابلً لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعاً لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم،

المسألة الثانية: شروط وجوب حد السرقة: يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية:

1 - أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع، فالمنتهب على وجه الغلبة، والمغتصب، والمختطف، والخائن لا قطع عليهم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) (2).

2 - أن يكون السارق مكلفاً -بالغاً عاقلاً علا قطع
 على الصغير والمجنون؛ لأنه مرفوع عنهما التكليف
 كما مرَّ، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق.

3 - أَن يَكُونَ السَّارَقَ مِختَارَاً، فلا قُطَّع على المكره؛ لأنه معذور؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

4 - أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة.

(1/376)

5 - أن يكون المسروق مالاً محترماً، فما ليس بمال لا حرمه له؛ كالات اللهو والخمر والخنزير والميتة، وكذا ما كان مالاً لكنه غير محترم؛ كمال الكافر الحربي -

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (3475)، ومسلم برقم ( 1688).

<sup>(2)</sup> أخرجه الترمذي برقم (1488)، وابن ماجه برقم ( 2591) واللفظ للترمذي، وقال فيه: حسن صحيح. وصححه الألباني (صحيح الترمذي برقم 1172).

فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال: لا قطع فيه. 6 - أن يبلغ الشيء المسروق نصاباً، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) (1).

7 - أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف، فإن سرق من غير حرز، كأن يجد باباً مفتوكاً؛ فلا قطع عليه.

مفتوحاً، أو حرزاً مهتوكاً؛ فلا قُطع عليه. 8 - أن تنتفي الشيمة عن السارق، فان ك

8 - أن تنتفي الشبهة عن السارق، فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه؛ فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع على من سرق من مال أبيه، وكذا من سرق من مال ابنه؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك. وكذا كل من له استحقاق في مال، فأخذ منه، فلا قطع عليه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

9 - أن تثبت السرقة عند الحاكم، إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق؛ لعموم قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة: 282]. وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها.

10ً - أَن يطّالب المسروق منه بماله؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له، أو إذنه بدخول حرزه، أو غير ذلك مما يسقط الحد.

المسألة الثالثة: الشفاعة في حد السرقة، وهبة المسروق للسارق:

1 - الشُّفَاعة في حد السرقة: لا تجوز الشفاعة في حد السرقة، ولا في غيره

(1) أخرجه مسلم برقم (1684) -2.

(1/377)

من الحدود، إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه؛ لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: (أتشفع في حد من حدود الله؟!) (1)

وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود.
2 - هبة المسروق للسارق: يجوز هبة الشيء المسروق للسارق، وعفو المسروق منه عنه، قبل رفع الأمر للحاكم، أما إذا وصل إليه فلا؛ لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، فلما رفع الأمر إلى النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأمر بقطعه، قال صفوان: (إني أعفو وأتجاوز)، وفي رواية: (قال: يا رسول الله هو له). فقال رسول الله هو له). فقال رسول الله -: (هلاً قبل أن تأتينۍ به) (2).

# المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضعه:

إذا توافرت الشروط السابق ذكرهاً، ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف، وبعد القطع تحسم يد السارق بكيِّها بالنار، أو غمسها في زيت مغليّ، أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم، وتجعل الجرح يندمل، حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك.

فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية، قُطعت رجله البسري.

(1) رواه البخاري برقم (3475)، ومسلم برقم ( 1688).

(2) أخرجه النسائي (2/ 255)، وأحمد (6/ 466)، وهو صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم (2317).

(1/378)

الباب السادس: في التعزير، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف التعزير، وحكمه، والحكمة منه:

1 - تعريف التعزير:

التعزير لغة: المنع والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى: (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) [الفتح: 9]، فإنه يمنع المعادي من الإيذاء. كما يأتي بمعنى الإهانة، يقال: عزره بمعنى أدَّبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد، والأصل فيه المنع، واصطلاحاً: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة،

2 - حكم التعزير:

التعزير واجب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة من الشارع، من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام؛ لحديث أبي بردة بن نيار - رضي الله عنه ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) (1)، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (حبس في تهمة) (2)، وكان عمر - رضي الله عنه - يعزر ويؤدب بالنفي، وحَلْق الرأس وغير ذلك، والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله، ويتركه إذا القتضت المصلحة في فعله، ويتركه إذا

3 - الحكمة من مشروعية التعزير:
 شرع التعزير؛ صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد،
 ودفعاً للظلم، وردعاً وزجراً للعصاة وتأديباً لهم.

المسألة الثانية: أنواع المعاصي التي توجب التعزير: المعاصي التي توجب التعزير نوعان: 1 - ترك الواجبات مع القدرة على أدائها؛ كقضاء الديون، وأداء الأمانات

(1ً) متفق عليه: رواه البخاري برقم (6848، 6849)، ومسلم برقم (1708).

(2) أخرجه الترمذي برقم (1450)، وأبو داود برقم ( 3630) وحسنه الألباني (صحيح الترمذي رقم 1145).

(1/379)

وأموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (مطل الغني ظلم) (1). وفي رواية: (لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (2). 2 - فعل المحرمات؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو

يباشرها في غير الفرج، أو يُقَبِّلها أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير؛ إذ لم يرد فيه عقوبة محددة.

# المسألة الثالثة: مقدٍار التعزير:

لم يقدر الشارع حدّاً معيناً في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسباً للفعل، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم، والمفرق لجماعة المسلمين، وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل.

#### المسألة الرابعة: أنواع العقوبات التعزيرية:

يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي:

1 - ما يتعلَّق بالأِبدان، كالجلد والقتل.

2 - ما يُتعلقُ بالأُموالُ؛ كالْإتلافُ والغُرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر،

3 - ما هو مركب منهما؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ - على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجَرِينُ: بالحدِّ وغَرَّمَه مرتين، والجرين: موضع تحفيف التمر،

4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي. 5 - ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.

(1) رواه البخاري برقم (2400)، ومسلم برقم ( 1564).

(2) أخرجه أبو داود برقم (3628)، والنسائي (7/ 316)، وابن ماجه برقم (2427)، وصححه غير واحد، وحسنه الألباني. (انظر: صحيح سنن النسائي رقم 4372، 4373). واللَّنُّ معناه: المطل.

(1/380)

الباب السابع: في حد الحرابة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الحرابة، وحد المحاربين:

1 - تعريف الحَرَابَة:

لغة: مأَخوذ من َ حَرِبَ حَرَباً أي. أخذ جميع ماله. وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا. وتسمى أيضاً: قطع الطريق.

2 - حد الحرابة وعقوبة المحاربين:

الأصل في إقامة الحد على المُحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ بُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطِّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) [المائدة: 33].

وُتختلفُ عُقوبة المحاربين وحدُّهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلِك على النحو التالي:

- من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
- ومن قِتل منهم ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخّاف النّاس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يُترك يأوى إلى بلد.

وهُذَا اُلتفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن (أو) في الآية للتنويم في العقوبة وترتيبها لا للتخيير، وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما (1).

(1) أخرجه الشافعي في مسنده برقم (282).

(1/381)

المسألة الثانية! شروط وجوب الحد على المحاربين: يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط، أهمها: 1 - التكليف: فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعدَّ الشخص محارباً، ويقام عليه الحد، فالمجنون والصبي لا يُعَدَّان محاربين، ولا يقام عليهما الحد؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاً. 2 - أن يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهراً. فإن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق، وإن اختطفوه، وهربوا فهم منتهبون، فلا قطع عليهم.

3 - تُبوَّت كونهم محاربين، إما بإقرارهم أو بشهادة

عدليِن، كما في السرقة.

4 - أنّ يكون المال الّذي يؤخذ في حرز، بأن يأخذه من يد صاحبه قهراً، فإن كان المال متروكاً ليس بيد أحد، لم يكن آخذه محارباً۔

المسألة الثالثة: سقوط الحد عن المحاربين:

يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتَمَكَّنِ الحاكم منه، كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب؛ لقوله تعالى: (إلَّا النِّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة؛ عَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة؛ 34]، فيسقط ما كان واجباً لله، من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتَّم القتل، إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ لأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كالدَّين، إلا أن يعفو عنها مستحقها،

أما من تاب بعد القدرة عليه، ورفعه إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقاً في توبته.

(1/382)

الباب الثامن: في الردة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريفها، وشروطها، وحكم المرتد:

1 - تعريف الردة: الردة في اللغة: الرجوع عن

الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام.

وفي الاصطلاح: الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل.

2 - شروطُها: أما شروطها: فالعقل والتمييز

والاختيار.

فلا يحكم على مجنون، أو صبي غير مميز، أو مكره

بالردة، إذا وقعت ٍمنهم.

3 - حكم المرتد؛ أما حكمه في الدنيا؛ فهو القتل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من بَدل دينه فاقتلوه) (1). وينبغي قبل القتل أن يستتاب، ويدعى إلى الإسلام، وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل؛ لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد، فقال معاذ - رضي الله عنه - لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، وفي رواية: (وكان قد استُتيب قبل ذلك) (2)، ولقول عمر - رضي الله عنه - لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب: (فهلاً حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغنى) (3)،

والذي يتولَّى قتله الإمام أو نائبه؛ لأنه حق لله تعالى فيكون إلى وليِّ الأمر.

ولا يقتل الصبي المميز -ولو قيل بصحة ردته- حتى

وَأَمَا حَكَمِهُ فَي الآخرة: فقد بَيَّنِهُ اللهُ تَعَالَى فَي قَوِلَهُ: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: 217].

(1) رِواه الّبخاري برقم (6524).

(2) أُخَرِجه أبو داود برقم (4355). وقواه الحافظ ابن حجر (الفتح 12/ 287).

(3) أُخْرِجِه مالكُ في ألموطأ (2/ 737) برقم 16

(1/383)

المسألة الثانية: الأمور التي تحصل بها الردة: والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جداً أو هزلاً أو استهزاءً، كالشرك بالله بجميع أنواعه، وجحود الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، وسب الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كغلاة الصوفية، وكذلك مَنْ ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة، ومن ذلك: تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح مما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها. وعلى هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل بها

الردة فيما يلي:

1 - القوّل: كمن سبَّ الله تعالى أو رسوله أو الملائكة، أو ادعى النبوة، أو ادعى علم الغيب، وكذا الشرك باللم تعالى.

2 - الُفعل: كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك، أو إلقاء المصحف، أو تعمد امتهانه، أو مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، وغير ذلك. 3 - الاعتقاد: مثل اعتقاد الشريك لله تعالى أو الصاحبة أو الولد، أو اعتقاد حلى الزنا أو الخمر، أو اعتقاد أن هدي غير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أكمل من هديه،

. حين صحيحا. 4 - الشك: كأن يشك في حرمة ما أُجمع على حله، أو حل ما أجمع على حرمته، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين.

### المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالردة:

1 - المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده؛ لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) [النحل: 106].

2ً - المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، وقتله للإمام أو نائبه، كما مضى بيان ذلك. 3 - المرتد يمنع من التصرف في ماله، فإنْ أسلم مُكِّنَ من التصرف فيه، وإن

(1/384)

مات على ردته أو قتل مرتداً فماله فيءُ لبيت مال المسلمين؛ لأنه لا وارث له، لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار؛ لأنه لا يُقَرُّ على التّه.

4ً - المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته.

5 - تحصل تُوبةِ المرتد بإتيانه بالشهادتين، لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) (1). ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين: إقراره بما جحد وأنكر،

ورجوعه عما كفر به.

 $\overline{(1)}$  أخرجه البخاري برقم (25)، ومسلم برقم (21).

(1/385)

#### ثاني عشر: كتاب الأيمان والنذور ويشتمل على بابين:

الباب الأول: الأيمان، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريف الأيمان:

الأيمان لغة: جمع يمين، وهو الخَلِف أو القَسَم، وسمي الحلف يميناً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه، وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.

# المسألة الثانية: أقسام اليمين:

تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام:

اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول: لا والله، وبلى والله، وهو لا يريد بذلك يميناً ولا يقصد به قسماً، فهذا يعدُّ لغواً، أو يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [المائدة: 89]. قالت عائشة رضي الله عنها: (أنزلت هذه الآية (لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) في قول الرجل: لا يُؤَاخِذُكُمُ الله وكلا والله) (1). وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا مؤاخذة، ولا إثم على صاحبها.
 اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الخالف ويضمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الجِنْث (2) كفارة، لقوله مقصودة، فتجب فيها عند الجِنْث (2) كفارة، لقوله معالى:

َ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: 89].

- (1) أخرجه البخاري برقم (4613).
- (2) الجِنُّث في الَّيمُينَ: عُدم الوفاء بموجبها.

(1/387)

3 - اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكِبائر، ولا تنِعَقدُ هذهُ اليمين، ولا كُفارَّة فيها؛ لأَنها أعظَم مَن أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة، فلا توجب الكفارة كاللغو. وتجب التوبة منها، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق، وسميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جِهنِم عِياذٍاً باللِّهـ ودليل حرمتها قوله تعالى: (وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنَّ سَبِيلُ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النحل: 94]، وليحديثِ ابنَ عِمر رَضيَ الله عنهما أن النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَسَلَّمَ - قَالَ: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدِين َ وقتل النفس، واليمين الِغموس) ( 1) ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغيرٍ حق، وبَهْت مؤمن، ويمين صابرة (2) يقطع بها مالاً بغير حق) ( .(3

# المسألة الثالثة: كفارة اليمين وشروط وجوبها:

1 - كفارة اليمين: شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها، وذلك رحمة بهم، قال الله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) [التحريم: 2] وقال - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه) (4). وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه، ولم يَفِ

<sup>(1)</sup> رواه الجخاري برقم (6298).

<sup>(2)</sup> وهي اليمين الغموس، وسميت صابرة من الصبر،

وهو الحبس والإلزام؛ لأن صاحبها يلزم بها ويحبس عليها، وتكون لازمة له من جهة الحكم.

(3) أَخرَجه أَحمد (2/ 362)، وحسَّنه الألباني (الإرواء رقم 2564).

(4) أخرجه البخاري برقم (6722) ومسلم برقم ( 1650) واللفظ له.

(1/388)

وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب فيخيَّر من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئاً من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَ فَلَا اللَّهُ بِاللَّعْوِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَكِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة: 89].

فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام.

2 - شروط وجوب كفارة اليمين:

لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها، إلا بشروط ثلاثة، وهي:

الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) [المائدة: 89].

فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة، أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه، ولا كفارة عليهٍ.

الشرط الثاني: أن يحلف مختاراً، فمن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). الشرط الثالث: أن يحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، أما إذا حنث في يمينه ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه للحديث المتقدم.

• الاستثناء في اليمين:

من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله، فلا حنث عليه ولا كفارة، إذا نقض

(1/389)

يمينه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث) (1).

• نِقضِ اليمين والحنث فيها:

الأصل أن يفي الحالف باليّمين، لكن قد ينقضه لمصلحة، أو ضرورة، وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق، ويمكن تقسيم نقض اليمين، والحنث فيها بحسب المحلوف عليه، على النحو التالى:

1 - أن يكون نُقض الَّيمين واجباً؛ وذلك إَذا حلف على ترك واجب، كمن حلف أن لا يصل رحمه، أو حلف على على على على على على على على فعل محرم، كأن يحلف ليشربن خمراً؛ فهنا يجب عليه نقض يمينه، وتلزمه الكفارة؛ لأنه حلف على معصبة،

2 - أن يكون نقض اليمين حراماً: كما لو حلف على فعل واجب، أو ترك محرم، وجب عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين؛ لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده.

3 - أن يكون نقض اليمين مباحاً: وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه.

#### المسألة الرابعة: صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة:

إِن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله، أو بصفة من صفاته.

كأن يقولً: واللم أو: ووجهِ الله أو: وعظمته وكبريائم .. ؛ لحديث إبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أدركَ عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) (2)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كانت يمين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا، ومقلِّبِ القلوب) (3). وكذلك لو قال: أقسم باللهِ لأفعلن كذا فهو يمين إن نواها؛ لقوله تعالى: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) [النحل: 38].

(1) رواه الترمذي برقم (1532)، وأحمد (2/ 309). وصححه الألباني (صحيح الترمذي 1237).

(ُ2) رواه البخاري برقم (62ُ70)، ومسلم برقم ( 1646).

(3) رواه البخاري برقم (6628).

(1/390)

ومن الأيمان الممنوعة:

ألحلف بغير الله تعالى، كقوله: وحياتك، والأمانة .. ؛ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (فمن كان حالفاً فيلحلف بالله أو ليصمت) (1).

2 - الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبلً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) (2).

3 - الحلف بالآباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم) (3).

<sup>(1)</sup> مِتفق عِليه، وقد تقدم،

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود برقم (3258)، والنسائي (7/ 6)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم (3532).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم برقم (1648).

الباب الثاني: النذور، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف النذر، ومشروعيته، وحكمه:

1 - تعريف النذر:

النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك.

وشرعاً: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى.

2 - مشروعية النذر وحكمه:

النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي ذكِره من الأدلة على ذلكَ.

وأما حكم النذر ابتداءً فإنه مكروه غير مستحب؛ لَجِديثِ ابْن عَمِرَ رضي الله عنهما أن النبي - صَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهي عن النذر وقال: (إنه لا يردُّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح) (1)، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه، ويثقلها بذلك، ولأنه مطلوب من المسلم فعل

الخبر بلا نذر،

إلا أنه إذا نذر فعِل طاعة وجب ِعليه الوفاء به؛ لقوله تُعِالَى: ِ (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ) [البقرة: 270]، وِقوله تعالَى: ۚ(يُوفُّونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) [الإنسان: 7ً]، وُلحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) (2). فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر وأثنى عليهم، وأمر - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالوفاءِيِهِ، فيدل ذلك على أن النهي المتقدم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إنما هو للكراهة لا للتحريم، وأن المنهي عنه والمكروه هو ابتداء النذر والدخول فيه، وأما الوفاء به، وإنجازه لمن لزمه فواجب، وطاعة لله سبحاًنه. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن نذر لِقِبر أو وليٍّ ونحوه، فقد أشرك بالله تعالى شركاً أكبر، والعياذ بالله.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (6692)، ومسلم برقم ( 1639)، واللفظ له.

<sup>(2)</sup> رواه البخارۍ برقم (6696).

# المسألة الثانية: شروط النذر، وألفاظم:

1 - شروط النذر: لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يصح النذر من الصبي، ولا من المجنون والمعتوه، ولا من المكره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة ...) الحديث، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ...) الحديث، وقد تقدما مراراً. 2 - ألفاظ النذر: صيغ النذر وألفاظه أن يقول: "لله عليَّ أن أفعل كذا"، أو: "عليَّ نذر كذا". ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر.

# المسألة الثالثة: أقسام النذر:

1 - النذر الصحيح وغير الصحيح:

ينقسم النذر باعتباً و صحته وعدم صحته إلى: صحيح وغير صحيح، أو: جائز وممنوع، أو منعقد وغير منعقد. فيكون النذر صحيحاً منعقداً واجب الوفاء: إذا كان طاعة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى الله تعالى. ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء: إذا كان معصية لله تعالى؛ كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء، أو نذر أن يقتل، أو أن يشرب الخمر، ونحو ذلك من المعاصي، فإن هذا النذر لا ينعقد، ويحرم الوفاء به،

2 - النذر المطلق والمقيد:

أ- النذر المطلق: هو الذي يلتزمه الشخص ابتداءً دون تعليقه على شرط، وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص: لله عليَّ أن أصلي كذا أو أصوم كذا. فيجب الوفاء به، ِ

ب- النَّذر الَّمْقيَّد: وهو ما كان معلقاً على شرط وحصول شىء، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعليَّ كذا. وهذا يلزم الوفاء به، عند تحقق شرطه، وحصول مطلوبه.

(1/393)

# المسألة الرابعة: أنواع النذر وأحكامه:

ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه، ولزوم الوفاء به من عدمه، إلى خمسة أنواع: 1 - النذر المطلق: نحو قوله: لله عليَّ نذر، ولم يسم شيئاً، فليزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقاً أو مقيداً؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (1).

2 - نذر اللَجَاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أخبر بك، أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحاً، أو إن كان كذباً فعليَّ الحج، أو العتق .. ، فهذا النذر خارج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه، ولم يقصد به النذر ولا القربة، فهذا بخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كفارة النذر كفارة يمين) (2).

3 - النذر المباح؛ وهو أن ينذر فعل الشيء المباح، نحو؛ أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة .. ونحو ذلك، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شيء عليه فيه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: (مروه، فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه) (

4 - نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية، كنذر شرب خمر، والنذر للقبور، أو لأهل القبور من الأموات، وصوم أيام الحيض، ويوم النحر، فهذا النذر

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي برقم (1528)، وقال: حسن صحيح غريب، وضعفه غيره، لكن يؤيده ما رواه أبو داود برقم (3322) بنحوه من حديث ابن عباس، ورجح الأئمة وقفه عليه (انظر: سبل السلام 8/ 42).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم برقم (1645).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري برقم (6704).

لا ينعقد ولا يجب الوفاع به، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (1)؛ لأن معصية الله لا تباح في حال من الأحوال، ولا يلزمه به كفارة. 5 - نذر التبرر: وهو نذر الطاعة، كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء أكان مطلقاً، أم معلقاً على حصول شيء، فيجب الوفاء به إن كان مطلقا، وعند حصول الشرط إن كان معلقاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (2).

#### المسألة الخامسة: صور من النذر الذي لا يجوز الوفاء به:

إن النذر الذي لا يجوز الوفاء به هو نذر المعصية وهذا يتحقق في صور، منها:

1 - نذر شرب الخمر أو صوم أيام الحيض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 2 - النذر الذي يقع للأموات كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزبت كذا وكذا، فهذا باطل، وهو شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة، وهي لا تكون إلا لله،

3 - إذا نذر أن يسرج قبراً، أو شجرة، لم يجز الوفاء به، ويصرف قيمة ذلك للمصالح؛ لأنه معصية، ولا نذر في معصنة؛ للحديث المتقدم.

(1/395)

ثالث عشر: كتاب الأطعمة، والذبائح، والصيد ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في الأطعمة، وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريفها والأصل فيها:

<sup>(1)</sup> رواه البخاری، وقد سبق فی ص(392).

<sup>(2)</sup> رُوَاه البخارِي، وقد سبق في ص (392).

1 - تعريفها: الأَطْعِمَة جمع طَعَام، وهو ما يأكله
 الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه.

2 - الأصل فيها: تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: (قُلْ ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوجًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام: 145]، ومن

قوله سِبحَانه وتِعالى:

(وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)
[الأعراف: 157]، ومن قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)
[الأعراف: 32]، والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس وتشتهيه؛ لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان، فإن أثره ينعكس على أخلاقه، فالطعام الطيب يكون أثره طيباً، والخبيث يكون على الضد من الطيب من المطاعم، وحَرَّم ذلك؛ لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم، وحَرَّم الخبيث منها.

فالأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرمه الشارع الحكيم؛ ولذا قال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام: 119]. وقد جاء هذا التفصيل مشتملاً على أمور ثلاثة:

1ً - النص على المباح.

2 - النصّ على الحرام.

3 - ما سُكت عنه اليِشارعِـ

وقد بيَّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك بقوله: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ

(1/397)

حدوداً فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثول عنها) (1).

المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله، وإباحته: والأصل في ذلك والقاعدة: أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح، والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات؛ كالحبوب والثمار، والحيوانات على

نٍوعِين: برية وبحرية.

أولاً: الحيوان البحري: وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر؛ كالسمك بأنواعم المختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر، إلا ما فيّه سُمٌّ فإنه يحرّم للِضرّر، وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثاً مستقذرا كالضفدع، مع ما جاء من النهي عن قتله، وكالتمساح؛ لكونه مستخبثاً، ولأن لم ناباً يفترس به. لعموم قوله تعالَى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157] ويجوز أكل الحيوان َالبحري سواء صاده مسلم أو غَيرِهُ، وسواء كان له شبه، يجوز أكله في البر أم لم يكن، والحِيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية؛ لقوله تعالَى: ۚ (أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) [المائدة: 96]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ألا إن صيده: ما صيد، وطُعامه: مَا لَفظَ البحر) (2). ولحديث أبي هريرة ۽ رضي الله عنه ۽ قال: سأل رجل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: يا رسُولَ الله، إنا نركب البحر، ونحملُ مُعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عيطسَنيًا. أفنتوضأ بماء البحر ۗ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ -: (هو الطّهور ماؤهُ، الحلّ مبتته) (3).

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 184)، والبيهقي (10/ 12) وحسنه النووي كما نقله عنه الشيخ الفوزان (الملخص الفقهي 2/ 460). (2) أخرجه الدارقطني (4/ 270)، وانظر تفسير ابن كثير (3/ 189) عند الآية المذكورة. (3) أخرجه أبو داود (1/ 64)، والنسائي برقم (59)، وابن ماجه برقم (386)، والترمذي برقم (69) وقال: حسن صحيح، ومالك في الموطأ (ص 20)، والحاكم في المستدرك (1/ 140) وغيرهم، وصححه الألباني في المستدرك (1/ 140) وغيرهم، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم 58).

(1/398)

ثانياً: الحيوان البري: والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي: أ) الأنعام: لقوله تعالى: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: 5]، وقوله سبحانه; ِ(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُئْلَى عَلَيْكُمْ) [الَمائدة: 1]. والمقصود ببهَيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، ب) الخيل: لحديث جابير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل) (1). جٍ) الضبّ: لحديث أبن عباس رضي الله عنهما قال: (أَكِلَ الضب على مائدة ريسول ِ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (2). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي) (3). د) الحمار الوحشي: وهو غير المستأنس؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: ٍأنه رأِي حماراً وحٍشياً فعقره، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (هل معِكم من لحمه شيء؟) قال: معنا رجله، فأخذها، فأكلها. (4) هـ) الأرنب: لما رواه أنس - رضي الله عنه - أنه أخذ أريباً، فذِبحها أبو طلحة، وبعث بوركها إلى النبي -

اريبا، فديحها أبو طبحه، ويعت بوركها إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقبله، (5) و) الضبع: لما روى جاير - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الضبع، فقال: (هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده) ( 6)، أي: وهو محرم، قال الحافظ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (5520)، ومسلم برقم (1941).

<sup>(2)</sup> رواًه البخاريَ بُرقم (5217ً)، ومسلّم برقم ( 1945).

<sup>(3)</sup> متْفق عليه: رواه البخاري برقم (7267)، ومسلم برقم (1944).

<sup>(4)</sup> مُتَفق عليه: رواه البخاري (6/ 222)، ومسلم برقم (1196).

<sup>(5ً)</sup> مُتفق عليه: رواه البخاري (6/ 231)، ومسلم برقم (1953).

<sup>(6ً)</sup> أخرجه أبو داود برقم (3801)، والترمذي (4/ 222) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (3085) والنسائي برقم (4334)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم 2522).

ابن حجر: "وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها" (1).

رُ) الدُجاْج: لما روى أبو موسى - صَلَّى اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل لحم دجاج) (2). ويلحق بالدجاج الأوز والبط؛ لأنهما من الطيبات، فتدخل في قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) [المائدة: 4].

ح) الجراد: لحديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: (غزونا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -سبع غزوات أو ستاً، كنا نأكل معه الجراد) (3).

# المسألة الثالثة: ما نص الشارع على تحريمه:

والأصل فيما يحرم من الأطعمة: أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة، لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي:

1 - المحرمات من الطعام في كتاب الله محصورة في عشرة أشياء وردت في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ)
 أكل السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ)
 [المائدة: 3].

- أما الميتة: فهي ما مات حتف أنفه، وفارقتم الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، ويستثنى من الميتة: السمك والجراد، فإنهما حلال،

- والدم: المراد به الدم المسفوح، فإنه حرام؛ لقوله تعالى في آية أخرى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: 145]، أما ما يبقى من الدم في خلل اللحم، وفي العروق بعد الذبح، فمباح، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم؛ كالكبد والطحال،

- ولحم الخنزير: لأنه قذر، ويتغذى على القاذورات، ولمضرته البالغة، وقد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام: 145].

<sup>(1)</sup> فتح الباري: (9/ 574).

<sup>(2)</sup> متفَّق عليه: رواه البخاري برقم (5517)، ومسلم

برقم (1649). (3) رواه البخاري برقم (5495)، ومسلم برقم ( 1952).

(1/400)

- وما أهل لغير الله به: أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد؛ فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، كما قال عز وجل: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].

- وَالْمَنْخَنْقَة: وهَيِّ التي تَخَنَّقُ فَتَمُوَّتُ، إمَّا قَصَداً أُو

بغير قصد.

- والموقوذة: هي التي تُضْرَب بعصا أو شيء ثقيل، فتموت.

- والمَتردية؛ هي التي تتردَّى من مكان عال، فتموت.

- والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى، فتقتلها.

- وَما أكل السبع: هي التي يُعدو عَليها أسد أو نمر أو ذئب أو فهد أو كلب، فيأكل بعضها، فتموت بسبب ذلك. فما أدرك من هذه الخمسة الأخيرة، وبه حياة، فذكي، فإنه حلال الأكل؛ لقوله تعالى في الآية المذكورة: (إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: 3].

- وما ذُبِّح علِّى النصب: وهي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة، وكانوا في الجاهلية يذبحون عندها، فهذه لا يحل أكلها؛ لأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله، كما مضى فيما أُهِلِ لغير الله به.

ويحرم من الأطعمة أيضاً:

2 - ما فيه مضرة: كالسم، والخمر، وسائر المسكرات والمفتِّرات؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) [النساء: 29].

 3 - ما قطع من الحي: لحديث أبي واقد الليثي -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) (1).

4 - سباع البهائم: وهي التي تفترس بنابها -أي تنهش- من حيوانات البر؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد والكلب؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع) (2)، ولقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

(1) رواه أحمد في المسند (5/ 218)، وأبو داود برقم (2858)، والترمذي برقم (1480) وحسَّنه، وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي برقم (1197).

(2) رواه البخاري برقم (5530)، ومسلم برقم ( 1932).

(1/401)

(كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام) (1).

رَ سَبَاعُ الطيرِ: وهي التي تصيد بمخلبها؛ كالعُقابِ والبانِ والصقر والحداة والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور) (2).

6 - ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف: كالنسر والرَّخَم والغراب؛ لخبث ما يتغذى به.

7 - يحرم كل حيوان نُدِبَ قتله: كالحية والعقرب والفأرة والحدأة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) (3)، ولكونها مستخبثة مستقذرة.

8ً - الحمر الأهلية؛ لما روى جابر: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) (4).

9 - ما يُستخبث من الأطعمة: كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل؛ لقول الله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157].

10 - الجلاَّلة: وهي التي أكثر أكلها النجاسة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكل الجلالة) (5) وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيداً عن النجاسات، وأطعمت الطاهرات، حل أكلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاثاً

# إذا أراد أكلها، وقيل: تحبس أكثر من ذلك.

- (1) أخرجه مسلم برقم (1933).
- (2) رواًه مسلم برقم (1934)، والمِخْلَب للطير والسبع كالظفر للإنسان؛ لأن الطائر يخلب الجلد بمخليه، أي: يقطعه ويمزقه.
- (3) رواه البخاري برقم (1829)، ومسلم برقم ( 1198).
- (4) رواه البخاري برقم (5204)، ومسلم برقم ( 1941).
- (5) رواه أبو داود برقم (3785)، وابن ماجه برقم ( 3189) وهو صحيح. انظر إرواء الغليل (8/ 149).

(1/402)

# المسألة الرابعة: ما سكت عنه الشارع:

ما سكت عنه الشارع، ولم يرد نص بتحريمه، فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على هذا قوله تعلى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29]، وحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، وتلا: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ فَيْسِيًّا) [مريم: 64] (1).

## المسألة الحامسة: ما يكره أكله:

يكره أكل البصل والثوم وما كان في معناهما مما له رائحة كريهة؛ كالكراث والفجل، ولا سيما عند حضور المساجد وغيرها من مجامع الذكر والعبادة، لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس) (2) يعني: شجرة الثوم، وفي رواية: (حتى يذهب ربحها)، فإن طبخ هاتين البقلتين حتى يذهب ربحهما، فلا بأس بأكلهما؛ لقول عمر بن يذهب رضي الله عنه -: (فمن أكلهما فليمتهما طبخاً) (3)، وفي رواية لجابر رضي الله عنهما: (ما

أراه يعني إلا نَيئه) (4).

## المسألة السادسة: آداب الأكل:

للأكل آداب ينبغي الحرص عليها، وهي: 1 - التسمية عند ابتداء الأكل: لحديث عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكانت يدي تطيشُ في الصَّحْفَة، فقال

(1) أخرجه الحاكم (2/ 375) وصححه، ووافقه الذهبي،

(2) روّاه البخاري برقم (5452)، ومسلم برقم ( 564).

(3) أخرجه مسلم برقم (567).

(4) جامع الأصول (8/ 280).

(1/403)

لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا غلام سَم الله، وكُلْ بيمينك، وكل مما يليك) فما زالت تلك طِعمتي بعد (1).

2ً - الأكّل باليمين: للحديث السابق.

3 - الأكل مما يلي الشخص: للحديث السابق أيضاً، إلا إذا علم أن مُجالسه لا يتأذى، ولا يكره ذلك، فلا بأس أن يأكل حينئذ من نواحي القصعة؛ لحديث أنس -رضٍي الله عنه - في قصة الخياط الذي دِعا النبي -ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ ۦ إلى طعامٍ، قالَ أنس: (فَرأيته -يعنى النبي - صَلَّى اللِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتتبع الدباء من حِوالَي القَصْعة) (2). أو كان الشَّخِصُ وحده ليس معه أحد، أو كان الطعام مشتملاً على ألوان متعددة، فيجوز له الأخذ مما ليس أمامِه، مِا لم يؤذ بذلك أحداً. 4 - الحمد في آخره: لحديث أبي أمامةٍ - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إذا رُفعت اِلمائدِة من بِين يديه، يقول: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهِ غيرٍ مُوَدَّعٍ، ولا مِستغنيِّ عنه ربنا) (3)، ولقوله - صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله ليرضي عن العبد أن بأكل الأكلة فتحمده عليها، أو يشرب الشرية فيحمده عليها) (4). 5 - الأكل على السُّفَر: لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (ما أكل نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خِوَان ولا في سُكُرُّجَة، ولا خُبزَ له مُرَقَّق، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السُّفَر) (5).

6 - كراهية الأكل متكئاً: لحديث عائشة رضي الله
 عنها قالت: قلت يا

حبها على الله كُلْ -جعلني الله فداك متكناً، فإنه أهون علىك، فأصغى برأسه

(1) رواه البخاري (6/ 196)، ومسلم برقم (2022). ومعنى تطيش: تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد.

(2) أخرجه البخاري برقم (5379).

(3) رواه البخاري برقم (5459). ومعنى (غير مودع): غير متروك الطاعة.

(4) أُخرَجَه مسلم برقم (2734).

(5) رواه البخاري برقم (5386). والخوان: ما يؤكل عليه، وهو المائدة، معرب، والشُّفرة: التي يؤكل عليها أيضاً، سميت كذلك لأنها تبسط إذا أكل عليها. والسكرجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية. وربما كان تركه الأكل على الخوان لأنه من عادة العجم يكون على هيئة معينة، وربما يقال ذلك في السكرجة أيضاً.

(1/404)

حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، قال: (لا، بل آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد) (1)، ولحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إني لا آكل متكئاً) (2).

7 - عُدمُ عُيبِ الطعام الذي لا يريد أكله: لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (ما عاب رسول الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه) (3).

8 - الأكل من جوانب القصعة وكراهية الأكل من وسط القصعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أتي بقصعة من ثريد فقال: (كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها) (4). 9 - الأكل بثلاثة أصابع، ولعقها بعد الأكل: لحديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل بثلاثة أصابع، ولا يمسح بده حتى يَلْعَقَها) (5).

10 - أكل ما سُقط منه أثناء الطعام أو تناثر: لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان) ( 6).

11 - مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها: لقول أنس - رضي الله عنه - في الحديث الماضي: (وأمرنا -يعني النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَن نَسْلُتَ القصعة) يعني: نمسحها، ونتتبع ما بقي فيها من طعام، وفي رواية: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: (إنكم لا تدرون في أيِّه البركة) (7).

(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (11/ 286 -287)، وأحمد في الزهد ص 5، 6 وصححه الأرناؤوط بشاهد مرسل (حاشية شرح السنة).

(2) رواه البخاري برقم (5398).

(3) رُوَّاه البخارِي برَقمَ (5409)، ومسلم برقم ( 2064).

(4) رواه أحمد (1/ 270)، والترمذي برقم (1805) وقال: حسن صحيح، وأبو داود برقم (3772)، وابن ماجه برقم (3277)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 2650).

(5) رِواْه مُسَلّم برقم (2032).

(6) أِخرجه مسلم برقم (2305).

(7) أخرجه مسلم برقم (2033).

(1/405)

الباب الثاني: أحكام الذبائح، وفيه مسائل: المسألة الأولى: معناها، وأنواع التذكية، وحكمها: 1 - تعريف الذبائح: لغة: الذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة، وشرعاً: الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي، والتذكية: هي ذبح -أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه، بقطع حلقومه ومريئه، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها، والعَقْرُ معناه: الحرح،

2 - أُنواع التذكية: وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي؛ فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما يتضح من التعريف السالف للتذكية:

أُولاً: الذبح: وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط. ثانياً: النحر: وهو قطع لَبَّة الحيوان، وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].

ثالثاً: العقر: وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام، بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه؛ لحديث رافع - رضي الله عنه - قال: نَدَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما نَدَّ عليكم فاصنعوا به هكذا) (1).

3 - حكم التذكية: حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: 3] وغير المذكى ميتة، إلا السمك، والجراد، وكل مالا يعيش إلا في الماء، فيحلُّ بدون ذكاة، كما مضى بيانه في الأطعمة.

(1) رواه البخاري (5509)، ومسلم برقم (1968). ونَد: نَفَرَ وذهب على وجهه شارداً.

(1/406)

## المسألة الثانية: شروط صحة الذبح:

تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة:

- 1 شروط تتعلق بالذابحـ
- 2 شروط تتعلق بالمذبوح،
- 3 شرُوط تتعلق بآلة الذَّبِح.

أولاً: الشروط المتعلقة بالذابح:

1 - أهلية الذابح: بأن يكون الذابح عاقلاً مميزاً، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كتابياً، قال تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ) [المائدة: 3]، وهذه الآية في ذبيحة المسلم، وقال تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ) [المائدة: 5] وهذه الآية في ذبيحة الكتابي، قال ابن عباس: (طعامهم: ذبائحهم) (1)، أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب، وكذا المجنون، والسكران، والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم، والسكران، والصبي غير المميز، فلا تحل ذبائحهم، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تجل؛ لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) ذكر المحرم من الأطعمة: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)

ربي يربي و المعلى المنطان في الذابح حلت ذبيحته، لا فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، حراً أو عبداً.

ثانياً: الشروط المتعلقة بالمذبوح:

1 - أن يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين، والحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، والودجان هما العِرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم؛ لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر) (2)، فقد اشترط في الذبح

(1) رواه البخاري معلقاً، ووصله البيهقي (انظر: فتح الباري 9/ 552 - 553).

(2) رُواه البخاري برقم (5503)، ومسلم برقم ( 1968).

(1/407)

أن يسيل الدم، والذبح بقطع الأشياء المشار إليها من الحيوان، وفي هذا المحل خاصة أسرع في إسالة دمه وزهوق روحه، فيكون أطيب لِلَّحم، وأخف وأيسر على الحيوان، وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكذا المريضة، وما وقع في شبكة، أو أنقذه من مهلكة: إذا

أدركه وفيه حياة مستقرة -كتحريك يده، أو رجلِه، أو طيرف عينه- فذكاه فهو حلال؛ لقوله تعالى: (إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) [المائدة: 3] أي: فليس بحرام.

وأما ما عجز عن ذبحه في المحل المذكور، لعدم التمكن منه، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه فيكون ذلك ذكاة له؛ لحديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي نَدُّ وشرد فِأَصابِه رجِل بسهم، فأوقفه، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما

ندَّ عِليكم فاصنعوا به هكذا) (1).

2 - أن يذكر لسم الله عز وجل عند الذيح؛ لقوله تِعالى ۚ (وَلَا ۗ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لْفِسْقُ) [الأنعام: ي121]، ويسنَ أن يكبر مع التسمية، لِما روِّي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأضحية أنه لَما ذبحها (سمى وكبَّر) (2).

وفي روايةـ: أنه كان يقولَ: (باسم الله، والله أكبر) (

ثالثا: الشرط المتعلق بالة الذبح: أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر، وغير ذلك مما يقطع الحلقوم، وينهر الدم، عدا السن والظهِر؛ لجِديثِ رافع ۖ - رضي الله عنِه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السِّنَّ والظَفْرَ) (4). ويدخل في حكم السن والظفر في الَّمنع سَائر أنواعَ العظام، سواء أكانت من آدمَي أم غيره.

(1/408)

وسبب المنع من ذلك ما ذكر في الحديث، وتمامه: (ُوسأحدثكم عن ذلك: أما السُّنُّ فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة). أما النهي عن الذبح بالعظام: فلأنها تنجس بالدم،

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه في ص (406).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (رقم 1966).

<sup>(3)</sup> صحيحَ مسلم برقم (1966) -18.

<sup>(4)</sup> تقدم في الصفحة السابقة.

وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن. وأما الظفر: فللنهي عن التشبه بالكفار (1).

## المسألة الثالثة؛ آداب الذبح:

للذبح آداب ينبغي للذابح التقيد بها، وهي: 1 - أن يحد الذابح شفرته؛ لحديث شداد بن أوس -رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحَة،

وليحد أحدكم شَفرَته، وليرح دبيحته) (2).

2 - أن يُضجع الدابة لجنبها الأيشر، ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريج بتحريكها؛ لحديث شداد بن أوس المتقدم قبل قليل، ولحديث أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله - صَلَّى على الله - صَلَّى على ضحيتي) فأعانم (3)،

3 - نحر الإبل قائمة معقولة ركبتها اليسرى والنحر الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر؛ لقوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) [الحج: 36] أي: (قياماً من ثلاث) (4)، ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (5).

<sup>(1)</sup> إنظر: فتح الباري (9/ 544).

<sup>(2)</sup> أِخرجه مسلم برقم (1955).

<sup>(3)</sup> أخرَجه أحمد (5/ً 373)، قال الهيثمي: "ورجالم رجال الصحيح" (مجمع الزوائد 4/ 25)، وقال الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات" (الفتح 10/ 19).

<sup>(4)</sup> زاد المسير (5/ 432).

<sup>(5)</sup> رواه البخاري برقم (1713)، ومسلم برقم ( 1320).

4 - ذبح سائر الحيوان غير الإبل: لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) [البقرة: 67]، ولحديث أنس - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما) (1).

# المسألة الرابعة: مكروهات الذبح:

1 - يكره الذَّبِح بآلة كَالَّة -أي: غَيْر قاطعة-؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن أوس الماضي، وفيه: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (2). ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم) (3).

2 - يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (4)، ولقول عمر - رضي الله عنه -: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق) (5).

3 - يكره حد السّكين والّحيوان يبصّره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه: (وأن تواري عن البهائم) (6).

# المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب:

تحل ذبائح أهل الكتاب من البهود والنصارى؛ لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ) [المائدة: 5]، أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون، قال ابن عباس رضى الله

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (5554)، ومسلم برقم ( 1966).

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (2/ 108)، وابن ماجه برقم (3172)، وضعَّفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه برقم 681) لكن له ما يشهد له.

<sup>(4)</sup> تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

<sup>(5)</sup> أخرجُه البِّيهِقي في سننه (9/ 278)، وقال الألباني: هذا إسناد يحتمل التحسين (إرواء الغليل 8/ 176).

<sup>(6)</sup> تقدم تخريجه (انظر حاشية 3 من هذه الصفحة).

عنهما: (طعامهم: ذبائحهم) (1).

فذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصاري حلال بإجماع المسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، وتحريم الذبح لغير الله، وتحريم الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمرتدين والمجوس، فإنه لا تحل ذبائحهم، وكذا المشركون شركاً أكبر، من عُبَّاد القبور والأضرحة ونحوهم،

(1) تقدم تخريجه في ص (407).

(1/411)

## الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته:

1 - تعريف الصيد:

الصَّيْدُ لَعَةَ: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر،

واطنق عنى المطيد، تسمية للمعمول بـ فيقال للحيوان المصيد: صيد.

وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.

والوَحْشُ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر. 2 - مشروعية الصيد:

ولحديث عَدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ) (1).

المعلم، ودكرت اسم الله عليه فكل) (1). هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُصْبَرَ البهائم (2). أي: تتخذ غرضاً للرمي.

# المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح:

الصيد كله مباح بحريه وبريم إلا في حالات: الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض ... لا يعضد شوكه،

(1) رواه البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم ( 1929).

(2) رواه البخاري برقم (5513)، ومسلم برقم ( 1956).

(1/412)

ولا يُنَفَّر صيده) (1). قال الحافظ ابن حجر: "قيل: هو كناية عن الاصطياد .. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى" (2). الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البَر، أو اصطياده، أو الإعانة على صيده يدلالة أو إشارة أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأُنْتُمْ خُرُمُ) [المائدة: 95]. وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده، أو صيد لأجله، أو

وكذلك يحرم عليه الاكل مما صاده، او صيد لاجله، ا أعان على صيده، لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة: 96]. وقد ردَّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حماراً وحشياً أهداه إليه الصعب بن جثامة، وقال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) (3). يعنى: من أجل أننا حرم.

# المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد:

يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك في الصائد، وآلة الصيد.

أُولاً: شروط الصائد:

يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً، عاقلاً، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد؛ لأن الصائد بمنزلة المذكي، أما ما لا يحتاج إلى ذكاة كالحوت والجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، وأن يكون الصائد قاصداً للميد؛ لأن الرمى بالآلة وإرسال الجارحة جعل

بمنزِلة الذبح، فاشترط له القصد.

ثانياً: شروطً آلة الصّيد:

الآلة نوعان:ٍ

1 - ما لَه خَدُّ يجرح؛ كالسيف والسكين والسهم: وهذا تُشترط فيه ما يشترط

(1) أخرجه البخاري برقم (1833)، ومسلم برقم (1353). 1353).

(2) فتح الباري: (4/ 55 - 56).

(3) أُخرِجه البخاري برقم (1825).

(1/413)

في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه) (1). وسئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيد المعراض فقال: (ما خَزَقَ فَكُلُ، وما قتل بعرضه فلا تأكل) (2)، وفي معنى المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً، إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.

2 - الجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير، فيجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخليها، لقوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْهِ) [المائدة: مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: 4]، ومثال سباع البهائم: الكلب، الفهد، النمر، ومثال جوارح الطير: الصقر، الباز، الشاهين،

شرُوطُ الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير: يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارج الطير أن تكون مُعَلَّمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد؛ وذلك بأن تتصف بالصفات التالية:

ً - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.

2ُ - أَنَ تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها

صاحبها، وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة؛ لأن الفهد لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً، أما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.

(1) تقدم تخريجه في ص (407).

(2) رواه البخاري برقم (8 أ516)، ومسلم برقم ( 1929). والمِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. وخزق السهم الرمية: طعنها ونفذ فيها.

(1/414)

3 - ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل
 به إلى صاحبها الذى أرسلها.

والأصل في أعتبار هذه الشروط قوله تعالى: (قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ لَعُلَّمُونَهُنَّ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ) تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 4]. وحديث عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمَّيت، فأَمْسَكَ، وقَتَلَ، فكلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه) ( فكلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه) ( 1).

التسمية عند رمي الصيد:

ومن الشروط أيضاً: التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة؛ لقولم تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [المائدة: 4]، ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعاً: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ... وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه) (2). وفي لفظ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) (3) فإن ترك التسمية سهواً حِلً الصيد، والله أعلم،

حكم إدراك الصيد حياً:

إذا أُدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة، فإنه يجب ذكاته، ولا يحل بدونها، أما إذا أدركه ولا حياة فيه مستقرة، فإنه يجوز أكله بدون ذكاة.

<sup>(&</sup>lt;del>1) أخرجه</del> البخاري برقم (5483)، ومسلم برقم (

.3- (1929

- (2) أخرحه مسلم برقم (1929) -6.
  - (3) تقدم تخريجه في ص (412).

(1/415)

#### رابع عشر: كتاب القضاء والشهادات ويشتمل على بابين:

الباب الأول: في القضاء، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريف القضاء، وحكمه، وأدلة مشروعيته:

1 - تعريفه: القضاء في اللغة: الحكم والفصل.
 وإحكام الشيء والفراغ منه، يقال: قَضَى يقضِي
 قضاءً إذا حَكَمَ وفَصَلَ.

وفي الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات.

وسمي القضاء حكما لما فيه من منع الظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه،

2 - حكمه والحكمة منه؛ القضاء فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، وهو من القُرَبِ العظيمة، ففيه نصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وإعطاء كل مستحق حقه، والإصلاح بين الناس، وقطع المخاصمات والمنازعات؛ ليستنب الأمن، ويقل الفساد.

لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم، وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه، وقام بحقه، وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤد حقه ولم يكن من أهله.

3ً - أُدلَة مشروعيته: الأصل فيه الكتاب، والسنة، والإحماع.

فُدلَيل مُشروعيتم من الكِتاب قوله تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) [ص: 26]. ومن السنة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر) (1)، وقد تولى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منصب القضاء، ونَصَّب القضاة، وكذلك فِعْلُ أصحابه مِنْ بعده والسلف الصالح،

أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين، الناس.

## المسألة الثانية: شروط القاضي:

يشترط فيمن يتولي القضاء الشروط الآتية:

1 - أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة،
 والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة
 له، والمطلوب إذلاله.

2 - أَن يكونَ مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً-؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، وتحت ولاية غيرهما.

3 - الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة.

4 - الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضَاءِ؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة) (2).

5 - العِدالَة؛ فَلا يُولَى الَفاسَق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات: 6]. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى.

6 - السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر.

(1/418)

7 - أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من

<sup>(1)</sup> متفق عليه: رواه البخاري برقم (7352)، ومسلم برقم (1716).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (4425).

المسألة الثالثة: آداب القاضي وأخلاقه، وما ينبغي له ومالا ينبغي:

1 - ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير
 تكبر ولا عنف، ليناً من غير ضعف؛ لئلا يطمع القوي
 في باطله، ويَيْئَس الضعيف مِنْ عدله.

2 - أن يكون حليما متأنياً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم

فيمنِعه الحكم،

3 - أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة.

4 - يَنبغيَ أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، نزيهاً عما

حرم الله.

5 - أن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة. قال علي - رضي الله عنه -: (لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا

يخافُ في الله لومة لائم) (1).

6 - يحرم على القاضي أن يسارً أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يعلمه كيف يدّعي،
 7 - يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان) (2). ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم، والجوع والعطش والتعب، والمرض وغيرها.

8 - يُحرم على القاضي قبول الرشوة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم) (3)؛ فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه، أو تجعله يحكم بالباطل للمبطل، وكلاهما شر عظيم.

<sup>(1)</sup> انظر: المغني لابن قدامة (14/ 17). وقال الألباني: لم أره لعلي، وأخرج البيهقي (10/ 110) نحوه عن عمر بن عبد العزيز، انظر إرواء الغليل (8/ 239).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري برقم (7158)، ومسلم برقم ( 1717).

(3) رواه الترمذي برقم (1336) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (2313)، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 1073).

(1/419)

9 - يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس، بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل له. فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه، خشية المحاباة؛ فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية، وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له. يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له. ممن لا تقبل شهادته له، ولا يحكم على عدوه، لقيام ممن لا تقبل شهادته له، ولا يحكم على عدوه، لقيام التهمة في هذه الأحوال.

11 - لا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى

تهمته.

12 - يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبلًا يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم، لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده.

13 - يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي.

14 - يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء، كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى -رضي الله عنه -: (واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك) (1).

> المسألة الرابعة: طريق الحكم وصفته: يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية:

- إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه، وسألهما: أيُّكما المدَّعِي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدَّعِي فيستمع دعواه.

(1) رواه الدارقطني (512) وهو صحيح، انظر: إرواء الغليل (8/ 241).

(1/420)

- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدَّعَى عليه عن موقفه حيالها، فإن أقرَّ بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعِي بالبينة۔

- فإن كانت للمدعِي بينة طالبه بإحضارها، واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه. - فإن لم يكن للمدَّعِي بينة أعلمه القاضي أن لم اليمين على خصمه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -للحضرمي الذي ادَّعي أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك

سنة؟) ُقال: لا.

قال: (فلكَ يمينه) (1)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه) (2).

> - فإن قبل المُدَّعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلَّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة،

- فإن نُكلَّ المُدَّعَى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول، فالنكول -يعني: الامتناع-قرينة ظاهرة دالة على صدق المدَّعي، وقد حكم بالنكول عثمان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجماعة من أهل العلم،

وذهّب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعِي إذا نكل المدعَى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا "

قوي جانبه.

- فَإِذَا حَلْفَ المدعى عليه وخلَّى الحاكم سبيله، فأحضر المدَّعي بَينة بعد ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة.

(<del>1) أَخرِجه</del> مسلم برقم (223).

(2) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعد هذا (انظر ص 423). الباب الثاني: في الشهادات، وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعريفها، وحكمها، وأدلتها:

1 - تعريفها: الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع،
 مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده
 وعاينه.

والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.

أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو: أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما.

2 - حكمها: تَحَمُّل الشهادة في غير حق الله تعالى -يعني في حق الآدميين- فرض على الكفاية، إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيَّن عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) [البقرة: 282].

وأما أداؤها وإثباتهاً عند الحاكم: ففرض عين على من تحملها متى دُعي إلى أدائها؛ لِقوله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة: 283]، وهذا وعيد شديد لمن كتمها، فدل على فرضية أدائها على من تحملها، متى دعى إلى ذلك.

ويشترط لوجوب تحملها وأدائها: انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله، فلا يجب عليه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا ضِرر ولا ضرار) (1).

3 - أُدلة مَشَروعُيتها: دلَّ عَلَى مشَروعيَة الشهادة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) [البقرة: 282]، وقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق: 2]. وقوله

(1) أخرجه الحاكم (2/ 57 - 58) وصححه، ووافقه الذهبي. والبيهقي (6/ 69 - 70) وصححه الألباني (الصحيحة رقم 250).

(1/422)

تعالى:: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْنُهُ) [النقرة: 28ِ3].

وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة: 282].

وُمِّن السِّنة: حديث أَبن مسعود - رضي الله عنه - أَن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (شاهداك أو يمينه) (1)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) (2).

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها.

# المسألة الثانية: شروط الشاهد الذي تقبل شهادته: يشترط فيمن تقبل شهادته الشروط التالية:

1 - الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، وقوله عز وجل: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة: 282] والكافر ليس بعدل ولا مرضي، وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا جَضَرَ أُحَدَكُمُ الْمَوْتُ عَيْرِكُمْ إِنَّ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمُوتُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُوتُ الْمَوْتُ اللّهُ الْمَوْتُ الْمُوتُ اللّهُ الْمُوتُ الْمُوتُ اللّهُ الْمُوتُ الْمُنْمُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُؤْتُ الْمُمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُوتُ الْمُؤْتُ الْمُ

2 - البلوغ والعقل: فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل، فهو ناقص الأهلية.
 لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (6676)، ومسلم برقم ( 138) -221، واللفظ لمسلم.

<sup>(2)</sup> رُواه الترمذي برقم (1341)، وصححه الألباني من حديث عمرو بن شعيب بلفظ "واليمين على المدعى عليه" (صحيح سنن الترمذي برقم 1078).

<sup>(3)</sup> انظر: تفسير ابن كثير (3/ 211).

بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم، وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه.

3 - الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة. لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قُبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.

4 - الحفظ والضبط واليقظة: فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله؛ لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقلُّ منه ذلك؛ لأنه لا يسلم منه أحد.

5 - العدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، والعدل: هو المستقيم في دينه، الذي لم تظهر منه ريبة، ذو المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات.

## المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالشهادة:

1 - يجب على الشاهد أن يكون على علّم بما يشهد به، فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم، قال الله عز وجل: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء: 36]. وقال تعالى: (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف: 86] أي: على بصيرة وعلم، والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالباً كالنسب والموت،

2 - لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت؛ لعدم التهمة في ذلك، قال الله تعالى: (بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلُوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلُوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أُوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)

لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه، أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر، والسني على المبتدع، 4 - يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ولا تجوز المحاباة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [النساء: 135] أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. 5 - تقبل الشهادة على الشهادة؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكن بشرط تعذَّر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما، مع ثبوت عدالة شاهد الأصل والفرع معاً.

6 - لا تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الْأُوْتَانِ الْكَبائر لقوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا وَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) (1)، ولأن فيها رفعاً للعدل وتحقيقاً للجور والظلم،

7ً - لا يجوز للشاهد أخذ الأُجرَة على أداء الشهادة، لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب.

8 - عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به: فالزنب واللواط لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) [النور: 13]. أما بقية الحدود كالسرقة والقذف، وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال، وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان

<sup>(1)</sup> رواه البخاري برقم (2653، 2654)، ومسلم برقم (87).

من الرجال. ولا تقبل ِفيه شهادة النساء، لقوله تعالى في الرجعة: (وَأُشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، فيقاس عليه سائر ما ذكرَ، فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال، فأشبه العقوبات. أما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأحل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين؛ لقوله تعالى: [وَاسْْنَشْهَدُوا شَبِهَيدَيْن مِنْ رِ جَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ ۗ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُّ وَامْرَأْتَانِ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٟ الشَّهَدَاءِ ﴾ [البقرَة: 282]. ويقبل أيضاً في المال وما يقصد به المال شهادة رِجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها. أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة وإحدة عدلة. ومن ادعى الفقر بعد أنّ كانَ غنيَاً *ب*ِ فيشتِرط لإثبات ٍ ذَلَكَ شهادة ثلاثة رجال؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الجِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة) (1). 9ٍ - لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول: (أشهد) أو (شهدت)، بل يكفي في ذلك قوله: رأيت كذا وكذا، أو سمعت، أو نحو ذلك؛ لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك. وبعد، فهذاً ما يَسَّر الله -سبحانه- جمِعه في هذا

وبعد، فهذاً ما يَسَّر الله -سبحانه- جمعه في هذا المختصر، نسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) أخرجه مسلم برقم (1044). والحِجا: العقل.

(1/426)